

### من التـراث .. (۱)

# مرآة الرشاد

فى الوصيّة إلى الأحبّة والذرّيّة والأولاد

تأليف

فقيد العلم والتقى آية الله العظمى الحجّة الباهرة الشيخ عبدالله المامقاني طاب رمسه الشريف طاب رمسه الشريف ( ١٣٥١ - ١٣٥١ ه )

علّق عليه وحقّقه وضبط مصادره نجله الشيخ محيي الدين المامقاني دام ظلّه العالي

باشراف ومراجعة حفيده الشيخ محمد رضا المامقاني ً



مرآة الرشاد في الوصيّة إلى الأحبّة والذرّيّة والأولاد

تأليف: آية الله العظّمىٰ الشيخ عبدالله المامقاني

تحقيق: الشيخ محيي الدين المامقاني

باشراف: الشيخ محمد رضا المامقاني

الناشر : دليل ما

المطبعة: نگارش

الطبعةالثامنة

سنة النشر: ١٤٢٥هـ.ق

عدد النسخ: ۲۰۰۰ نسخة

شابک (ردمک): ۱-۱۲ - ۱۳۹۰ ISBN ۹۹۴

العنوان: ايران، قم، شارع معلم، زقاق ٢٩، برقم ٤٤٨

هاتف وفکس: ۷۷۳۳٤۱۳، ۹۸۲۵۵۷۷ (۹۸۲۵۱)

صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٣٧١٣٥

WWW.Dalile-ma.com

info@dalile-ma.com



مامقاني، عبدالله، ١٨٧٢؟ \_ ١٩٣٢م.

مرآة الرشاد في الوصيّة الى الأحبّة والذرّيّة والأولاد / تأليف عبدالله المامقاني؛ علق عليه و حقّقه و ضبط مصادره محيى الدين المامقاني؛ باشراف و مراجعة محمد رضا المامقاني. ــقم: دليلما، ١٣٨٢.

۲٤٠ ص. \_ (من التراث؛ ١)

ISBN 964-7990 - 42 - 1

عربي.

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيها.

این کتاب توسط ناشران مختلف در سالهای مختلف نیز منتشر شده است.

كتابنامه.

چاپ دوم: ۱۳۸۳.

١. اخلاق اسلامي. ٢. احاديث اخلاقي الف. مامقاني، محيى الدين، ١٩٢٢ م، مصحح. ب، مامقاني، محمدرضا،

١٣٣٢ \_ ، مصحح. ج. عنوان

11/11

BP YEV/A/, Y , &

1771

كتابخانه ملى ايران

۸۲\_۱۰۸۳۲

الطعبة الأولى: ١٣٧٤ النجف الأشرف الطعبة الثانية : ١٣٨٤ النجف الأشرف الطعبة الثالثة : ١٣٩٧ قسم الطعبة الرابعة : ١٣٩٨ بيروت الطعبة الخامسة: ١٠٩٧ هـ قسم الطعبة السادسة: ١٢٠٠ هـ قسم الطعبة السابعة : ١٢٢٠ هـ قسم الطعبة السابعة : ١٢٢٠ هـ قسم

ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية مكرّراً ، وطبع أكثر من مرّة ، كما وقد ترجم إلى الأردو ، والتركية ، والكلير ، وهناك محاولة لترجمته إلى اللغة الانگـليزية والفرنسية ، كما وقد أقرّ تدريسه فـي بـعض الجـامعات والحـوزات العـلمية .

### وقدوة الطبعة الثالثة :

# لِسَدِ وَالْلَهِ الزَّكُمْ إِنْ الزَّكِيدِ فِي

نحمدك اللهم يا من أريتنا ب:

### « هــرآة الـرشــاد »

كمال معرفتك ، وأتممت علينا كمال شكرك بتمام نعمتك ، وأسبغت علينا رحمتك بتخصيص فيضك ، وصلّى الله عليه رسولك المصطنى وآله المستكملين الشرفا ...

أمّا بعد ؛

فبين يديك \_ قارئي العزيز \_ رسالة وجيز لفظها ، جزل سبكها عميق قعرها ، سهل تناولها ، سائغ أكلها .. حفلت بمجموعة من الآداب والسنن والمكارم الموصاة من شيخ شاخ فيها ، وسابر غورها ، وآخذ بعصارتها ، لاقماً إيّاها لأنجاله وأبنائه .. وغيرهم ممّن تجمعهم وإيّاه رابطة الإيمان .. طلباً لكمالهم ، وتكميلاً لصلاحهم ، أريد لها أن تطبع قبل بضع

٦ ..... مرآة الرشاد

سنين للمرة الثانية وهي مزدانة بتعاليق ثمينة ، وتواشيح قيمة من نجل المؤلّف \_ دام ظلّه \_ مع اقتصار كل منها على أمهات المطالب بالمتن من ذاك والتعليق من هذا ، دون إطالة أو إطناب .. والمتكّى عندهما روايات أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين .

ونحن إذ نقدّم هذه الطبعة من السفر العظيم ، نشير الى وجود زيادات وإضافات عربت عنها الطبعة الثانية مع جودة في الإخراج والطبع كان لبعض الأعزّة اليد الطولى في طبعها ، فله منا جزيل الشكر والتقدير ، ومن الله سبحانه مزيد التوفيق والتسديد .

نسأله عزّ اسمه أن يأخذ بأيدينا لمراضيه ، ويسدّد خطانا ، فهو حسبنا ونعم الوكيل<sup>(۱)</sup> ..

قم / صفر ۱۳۹۷ ه محمد رضا المامقانی

<sup>(</sup>١) أقول : كل ما كان في هذا الكتاب بين معقوفتين فهو من زياداتي في الطبعة السادسة لهذا الكتاب . ومنه نستمد التوفيق والتسديد والرضوان .

### مقدمة الطبعة الثانية :



الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أمناء الله على وحيه ، وهداته على خلقه محمّد وآله البررة الميامين الطيّبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

#### وبعد ؛

لمّا تكرّر الطلب \_ بإلحاح \_ تلو الطلب ، من مختلف طبقات المجتمع ، وتكاثر الراغبون لهذا التأليف القيم (مرآة الرشاد) \_ والّذي هو بين أيدينا الآن \_ ومن بعده كتاب (مرآة الكمال) وكانت نسخه قد نفدت من ذي قبل ، ورأيت أنّ مجتمعنا بأمسّ الحاجة لدراسة مثل هذا السفر الجليل ، لما يحتوي على جُلّ التعاليم الدينيّة الرشيدة ، وينير للناظر فيه سبل الحياة القويمة ، فيا يرجع للنشأتين الدنيويّة والأخرويّة ، ويرشد المطالع على كيفية ربط صلته بخالقه ومجتمعه ، ولا يترك شاردة ولا واردة ممّا يضمن حقوقه الا وقد رسمه وذكره غالباً . كلّ ذلك على ضوء تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام المستمدّة من الوحي الإلهي عزّ اسمه . فأعدت طبعه والطهارة على هذه الصورة الجميلة التي بين يدي القارئ الكريم .

ورأيت حرصاً على مزيد الفائدة تخريج الأحاديث المذكورة ، وذكر نصوص الأحاديث المنقولة بمعانيها ، وذكر الأحاديث بكاملها إن كان المذكور بعضها . كلّ ذلك لإتمام الفائدة ، ولأنّ في كلامهم عليهم السلام

حلاوة وتأثيراً في النفوس ليسا في غيره ، ولا غرو فإنّ كلامهم فوق كلام الخلوق ودون كلام الخالق جلّ شأنه .

ولما كان المرتوي من منهل هذا التأليف من مختلف مجتمعنا \_ ومنهم ذوو الفضيلة وأعلام الأمّة \_ رأيت أن أعلّق على بعض الفروع الفقهيّة بذكر الأقوال فيها مع الاشارة الى أدلّتها إجمالاً ، وبيان الرأي المختار لديّ ، مع الإشارة إلى الدليل ، كل ذلك على طريق الإشارة والتنبيه ، لكي تتم الفائدة للمُراجع ، ولا يخرج الكتاب عن موضوعه . والله سبحانه ولي التوفيق والقبول .

واليوم أقدّم الكتاب الأول \_ مرآة الرشاد \_ وسأفي بـتقديم الشاني \_ بإذن الله تعالى \_ فيما بعد .

هذا ، وإني أزف البشرى العظيمة لروّاد العلم والتحقيق ، بعزمي الجازم \_ بحول الله وإشاءته \_ على تجديد طبع أوسع وأدق وأضبط موسوعة في الرجال ، ألا وهي : (تنقيح المقال) تأليف فقيد العلم والتق سهاحة آية الله العظمى الوالد نوّر الله ضريحه ، بعد الفراغ من طبع مرآة الكمال مباشرة ، وإني على استعداد \_ مع الشكر \_ لقبول كُلّما يردني من ملاحظات وتعليقات أو تصحيحات أو زيادات تخص موضوع الكتاب ، ثم دراستها وتسجيلها حسب الإمكان ، فالمأمول من ذوي الفضل والتحقيق التفضّل بتسجيل ملاحظاتهم ، وإرسالها إلينا ، ومن الله أستمد الحول في إنجاز مشروعي هذا وكفي به معينا .

النجف الأشرف / ١٣٨٤ هـ محيى الدين المامقاني تفضّل جناب العلامة السيد محمد الحيلي \_أيّده الله(١) \_ مشكوراً ونظم هذه الأبيات في تاريخ الطبعة الثانية للكتاب مع شرحه:

إذا رمت التحليم على السداد وأن تسمو على في كل نادي وأن تسمو على في كل نادي وتكسب مطمح الأنظار لطفاً وتكسب على العلم وتكسب على أوف خراً وف خراً وف خراً وف خراً وف خراً وف خذ ما شئت من فضل وأرّخ مدراة الرشاد)

ولايسنا شرح مراة الرشاد)

(الديسنا شرح مراة الرشاد)

السيد محمد الحسيني الحلي

<sup>(</sup>١) وقد جاء في كتابه رحمه الله : مجموعة التواريخ الشعرية : ٤٧ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: التجلي.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت مزيد في المجموعة ، ولم يكن قد تفضّل به رحمه الله في وقته علينا .



# لِسُ مِالْلِهِ الزَكُمْنِي الزَكِيدِ مِّ

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْنَهَوْنَ عَسنِ الْمُنْكَرِ وأُولَٰ عِلَى هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة آل عمران (٣): ١٠٤

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْبِيَنَّهُ حَلَيْوةً طَلَيِّبَةً وَلَلْنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْلَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة النحل (١٦): ٩٧

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّمَوٰاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ سورة آل عمران (٣): ١٣٣٠

أمّا لعبك فاتنابى بارسمنه كغذا لبيان وأتم فوز توقي في سماء البهان كآب لايانيه الباطل ويبرن به يه ولامن لفا في الانتساح بناؤه والإطواء بوصفه كميت لادهويهم بحركال نن والادام كتابجواهر وجواهر كالباكري بدصاغدا مويهانه ومعانيه وحقالق فعالى خاردوه والاليه كتاب بؤے بناہ وجولتجال ولکل شئ مرّاے الاکڑا اسکال حیث لوہ جراج علی خالہ نکانہ لاُٹمام الذین اکا لہ فاحوالاد باضرہ اسے اکٹیا و حدالی وعادالاتوا ووكفى وكافيا فيسننه وادابه ووافيا بلهذيب فسوله وابوا فالقرفا ظردده واغاليه فيسلانها نهومهدانه وفريا وانه مولي بالرجالسلم بينانهانسابي فحصابات مبيلانه بحالجه لمانسته يتوالفص للانم وطووا علم كانتم انجخة أالمائحة للتهن والآبة الواضحة للعللين استحفاق سبوجيث لم سبق فيآنيا بحيزابائه فنقر فحيكال مفائه وسأزا فديماؤه وشاره المائق ومؤاة كالعالفان ولوآن ما فيلايض يثيؤا فلام نمالينا صبحا ولافارجوا حالي كمافاك باجع الاسالب لخاوالآسج واقتريانا مالله يعجانوا عالبعيم سكآرحة عنضطي علمان بمطولكا بنساح فاغة بأب معاجؤالييان بالندعفناح وآصفة هذه المكظ الذيننل فديعا كمفكؤه فبعامصهاح لآخوزها المغال وتضابى بطالهل ورصف هذالكتا بكيتن مؤلدهن الحكيز وفسوالخطاب التقصيل مقاتان التكارا عزيه جذاب عآلامة العالووغويثيا وم سلطان الغنهاء والمجهعهن قطب لحفقتين الملاققتين اعلم السلام السلوم والسلبين القيافياتي مغفالشيعة وميل الشريبية شيجالظائفة الامامية وستبيعهد والجسنرية عويج زبث كاظلام مريحد ويمسناه الغفالف المخالمي الشيخيج كالمتاملة الخاج عقع التهاكم كالمنادة المسايريط والما المالية التي مناكا اهلعص وتابعة فالخالف انتمننه سلوده مل كمربوا معالكم وساطبه بين الابنيات أفيظها سيترانس أناء انتسانا والكرابين واستمرته والمراجع والمراجع المجلكة النزام الالالتال مالمواع المالح المتالك المتال بؤهاالذى لوتاني فحالي وردناه وانكت فد تلبينه للمالطها وتكرفهاالناس اداب رنها وحرايسوي المالفاض الأسحي مزستانة عيلانته حبرافاته ادانا بمافاتكال لهدعجما فيأفكه معرفعن مضمفانه فللنعن لاتحيظه خبرا

فسيفالتبن باجلامهاها

فاتك انسح البلغاء ضاط

وفلانشه مضالفعنلاء فعادة فاديخ الفراغ مرطبع التكاهلاكم اعبدالله دمراللة بن كهنا نغبرك لويفيد كعنّامشاها وعبن لانواك فلم المهما نفد نفدت برؤينك التواها فترباعة الاسلامرواحكو فندمها واللغالما ملاط وجردسيفك لماض شباه علم إعواده نوبا وصادا والمسري النعيجة كن خطيبا زعم لدّبراوض بلوازخ ١٣٥٠ براه الكال لمالر شادا

وونلعه نبرلا سلامفائلو ا

بمكم بغرطبان تملكود وبفريز مجرع إحواليب عليهم الشاوم ته اذاطر فبراجه انعظم حده الترشيط بغضربه وولده الع ومقتهدية وكالم حسواله سنفا الجلوقة لمبكنها للملككونها اسبعها فنآءوا دومها بفاءوكون نشيها خده للتع للبوصة يتحدث كذبد فتركانهم مفواط لليم اكتنا للعبية والماستوانجع ببرائح المجت ولغنه نباء متدغله نغلواجوع بالجمعوه الدم تنظله العالم يعفدك وشطحا والطبيرية التكب المتهنية وسأع وطبع بالتمركا بالغرو حكنزا لمالن برشا المصفكا بجذ الاوخروص لمهامغترة احتشفائه ويختش ووادح الشيخا لعدّازة افاوانته بهجائه واعلى فرفره برايجنان متوصفامه طرخه بحا وجدلوله والمشرخ ببهع منظة تم ببعث لم عقرتهم في كل صرح بسكوالمريدة من المنولين نست عشل المناخ بدلهده في خفظ الاصل حسيط التماء ويُث ذلك كم في فن منه بوط واستبطوا اجتباؤه براله خلان للغلويدة منها يخانا حنظ المضروا بعث الغيرة وسيستان الشيكاء لوبهة إجهره الزيوا به المؤاا وداج اسمائهم ومعثولهما مضكل فهما لغلبرمابطيه ومعنا وبلزء للطائع فعمنا انتكابسان بدعواه سوبتة علبه وعلىمن عاجعل لجبعه باقراض أمزا لتكاغفهض وحفأ خوج يمنعكما حنظ المتنف مظلم إلى منع مناسد لا كالتك في الميلا عن المناود ويه السلام الميل المناالة التكفير تعنه الخرف اعتكا الحودالعسرة كالمقترب تريفق اللي الآباب مهاج التوع حوافظ الفي في المنة المستوكي المنة المستوكات لشاالمسئال كمالك الماكنوليان والتعاليان لموسلم يوايش مستالها خاضية الشيخ المستقيم والشاخ الوسية الاستكامي تقالفالة عَدَيْنَا لا التَّاقِظِينِ وسِلالِقِ فَا فَيْ على النَّالِينِ فَالْمِينِ وَسِلْهَ النَّهَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُن ولقاللساة والإنطالي المعتقدة علليع الانهام فرمتنا الاستعام فالماظ وللمنطق فللمطالف المتعال فالمتعالف العلاوض متباريله ماته فعلم الدابة غاالتين موال بحاكبه منهجا تتاسؤاله جدائه سيط وللصحل فالفاصالغ والساطالب في مطبوعة ولشااعكا النابع المثراللاغمة ولشانجع ببزه لمتيبن ولفاغ وكالزيب والارض ولفاغ الزالمت كمكونفا سنشل وبشاقي والمالق وينها كما



المحد شور بلماللين والسّلوة والسّلام على نبيّلامين والمالمرّالبامين و محر الشرنه الملامقا فيخت عدده إس الننيم مكرم مراك المطاوجات تصركه عار وعلم اعتبادا كاخبال ووجه سالا كاجرا فالمبادلا بهل والميث اذافا كالابستفكم وللبسناخر ويتسنسك ناب مكفالأجل تبدل وبيئولدي وظافة كبدى يمتى والدي محترسس إحسس إلغه سيطان حالانج الذلوين وعضليت باللككتين واعزب الذبن وشتبد بإلشرع المدين فلهذا وافروسا النيفتين وصاباعا لبدوك سابريزي واستباخ تما يدووملاوالالثام ببكالمصلاح ناديدوآرجوس كافتزدتبي مالهنة حضوا وسأبرل خان القهن العلبها ومستراط مسندت مراجعنه مكالم لإكالسبوجان شهرة الدان سيتيجهم ماينيا اسملكانهوعا فالمقاراه ادنبلج والإيمالخبرة متن حسدانهم ملكز سنهاضل بمراجدالآ الحان جير لجيها ممكن وس كريخ الفي في صدا الوصية فاستلال تباجلها عيرة أنان بسليله شان داريدوا بروم مكروم ال متدار فالمر التعيده يتتم والميش الرغب واستللك كالوهاب وينعنى وايامعا بوي ليساب لذب لايفع ضبرال ولاسون وستيقاج ومحل بُنا كَيَ خِلومتية لله الله متباطلة نتبوالاولاد وفد وتبتها على صول الرق لني سَنْد بسير بما برج المالا فسول فحسد المباكز اعلية صفالها ففسطانيا لمسوأعالمتراله وجذبك لمعاسى والزلامك اقل ماجب حليك آن تنظرنج اصول وبنات وتحكم الأوكذا لعفلعت ببنبائ اعتقادك ويقيذ لحنف الفك وانباش واوليا شلعدم كوزك سنة كالحيواناك والسرخ بضمرة الداؤ شنعال معلوا إكلام والمسكزور الهجية كبهما كمآلة الدين مراجعها فبالككال شالمليخ وتنافها سوف طائبتو بالوقعك فبالما وببرل وودالغزين إصال لببت عليهم السادم بالمدنون مللئ المحينه ألكن خى المجلك للقايد للغاضل للجلوة فكاريخ هاوساء عقايدك طرباع بريع ووثناليقين وكفاك في أثبا القائع ماتراه من الاثار والعجائب وندبه للمالرة ن الاثلاثيلة لمن مؤرّر ولقدا المن فال وفقه في كل في كل نسكينه شاهد وفي كلّ شخامايه ملالمط انسواحه وفالخرفي الأرض أبات فلانك منكل فطاشبا لانشاء منابالر والممذا المعنى شاويلهم للوشعين امبرالمؤونين علىالاف الصافوه والمستدم بقولد في معطيراف وعوااتهم كالتباث لمرفم ذارع ولالأضلاف صورهم سانع لميليوا المتطني القعولا المقتبق فمادعواوم لبكون سناعم بغبران اوجاايا ين غبريان وغرض على السلام بذ الملفانسد المقريات وتعلم طريخ لأسندلال يعدل منكرالمسام مدعبالغالف ولللظامر وعونوفف مسول لاتروجه للككريدعياس الطفاد نااليك لمناءللكرة عن تكلفا لأسنا كالوالظ فغيما غن فبعل متحصول هذه الثارس غبر ووزا فامظلبهان ويخن سنعج بدمن فلك الكستكشا فناوجو مللؤين وجودا الأأل وهاللسلك مركون فبالأزحان ولذائي ماكاع اليهاست كشف وجودا لبادى مغالى عذا الطيخ فغالللبع هلك لح البعير والزالا فالماح لح المسبرا ضماء فالنابراج وارض ذاك فجلج لان دلآن على الملبغ لخبر وكك منعث البحوزة متحامرنا بالاصندس مامن حيث كون اسلدالا لما الانتاد على المؤتر من المسل وامن المسالات فانتال المتالع وبكفياني جنبك تفعقالي والتنال والتفالي فهانباك وحاقالتنا تعرفه كرواستفلال لعفل إسنازا وتعاد والأله ناخنا وخواالوي عالى فياد المالروعام الاستظام كالوست للسسا للسال لمدنك بلول ولركرة وكان ميماللة ألااهداك الدعول عزون فائل الله بكلا واللغال المدورة الفورية المهراء وتفه عموم وفي الفرة المناس عنام كالإلا المناس الما الأمرة بنا للغالم الكار المناس المناس

مناه الكالمي المورك مسائح الأعال الموات ومع ومسقاته على لا يتزيده والمالطة المظاهري نمض العبدالاشرابجا والمحالا الشخ عرسه الماتظات غفاته الماولوا الريماني



#### وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّه الأمـين ، وآله الغرّ الميامين .

وبعد ؛

فيقول العبد الضعيف الفاني :

عبدالله الشريف المامقاني

عنى عنه ربّه ابن الشيخ قدس سره :

إني لما وجدت قصر الأعمار ، وعدم اعتبار الآجال ، ووجدت الأجل إذا جاء لا يمهل ، والموت إذا فاجأ لا يستقدم ولا يستأخر ، وخفت أن يدركني الأجل قبل تربية ولدي وفلذة كبدي سمّي والدي محمد حسن (۱) ما أحسن الله سبحانه حاله في الدارين ، ووفقه لتحصيل الملكتين (۲) ، وأعزَّ به الدين ، وشيّد به الشرع المبين \_ فرأيت أن افرد رسالة تتضمّن وصاياي إليه

<sup>(</sup>١) وهو الولد الأكبر للمؤلف قدس سرّه، توفى في حياة والده رحمهما الله.

<sup>(</sup>٢) الملكة العلميّة والملكة العمليّة.

وإلى سائر ذريتي واحبائي مما يدور مدار الإلتزام به كهاله ، وصلاح داريه . وأرجو من كافة ذريتي \_ ما لم ينقرضوا \_ وسائر إخوان الدين العمل بها ، ومَنْ ترك مِن ذريتي مراجعة هذه الرسالة في كل أسبوع [ مرة ] أو شهر مرة إلى أن يصير جميع ما فيها له ملكة فهو عاق علي ، وأراه لا يفلح ولا يرى الخير ، ومَنْ حصل منهم ملكة بعضها فعليه بمراجعة الباقي إلى أن يصير الجميع له ملكة .

ومَنْ لم يخالفني في هذه الوصية فأسأل الربّ الجليل \_عزّ شأنه \_أن يصلح له شأن داريه ، ولا يريه مكروها ، ويَدّ له في العمر السعيد ، ويتّع له بالعبش الرغيد .

وأسأل الكريم الوهّاب أن ينفعني وإيّاه بها يوم الحســاب ؛ الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ..

وسمّيتها بـ:

« مرآة الرشاد » في الوصية إلى الأحبة والذرّية والأولاد

وقد رتّبتها على فصول :

### [الفصل] الأول

# في نُبَذ يسيرة ممّا يرجع إلى الأصول الخمسة إجمالاً

اعلم بنيّ \_ هداك الله سبحانه إلى سواء الصراط ، وجنّبك المعاصي والزلّات \_ أنّ أول ما يجب عليك أن تنظر في أصول دينك ، وتحكم بالأدلّة القطعيّة بنيان اعتقادك ويقينك في خالقك .. وأنبيائه .. وأوليائه ، لعدم كونك شدى كالحيوانات .

وليس غرضي من ذلك الإشتغال بعلمي الكلام والحكة ومراجعة كتبها ، بل أنهاك عن مراجعتها \_ قبل الكال \_ أشد المنع ، لأنّ فيها سوفسطائية ربّا توقعك في الهاوية ، بل ورد النصّ من أهل البيت عليهم السّلام بالمنع عن مطلق مراجعتها (١) ، بل غرضي مراجعة كـتب العقائد

<sup>(</sup>١) لا ريب أنّه قد وردت الآثار عن الأثمة الأطهار عليهم السلام بالمنع عن البحث والنظر في المسائل الفلسفية والأبحاث الحكية ، كما في الحديث المروي عن مولانا الحسن العسكري عليه السّلام في أحوال الناس في آخر الزمان من قوله : « .. علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض يميلون إلى الفلسفة والتصوف » [مستدرك وسائل الشيعة كلا وحديث ١٣٣٠٨].

وحديث عاصم الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام \_ وأنا عنده \_: « إيّاك وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم ، فإنهم تركوا ما أمروا

١٨ ..... مرآة الرشاد

بعملهِ وتكلّفوا مالم يؤمروا بعمله .. [ وقد أورده السيد ابن طاووس في كشف الحجة
 وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٣٧/٢ ].

وحديث الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: « يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون، إنّ المسلّمين هم النجباء » [بحار الأنوار ١٣٢/٢ عن بصائر الدرجات ٥٤١ من الجزء العاشر باب ٢٠ حديث ٤، وعن البصائر في المستدرك ٢٥١/١٢ حديث ٢٠١/١٢ م فيه: ١٣٥/٢ بالفاظ مقاربة عن مشيخة السرائر من كتاب المشيخة لابن محبوب].

.. وغير هذه الأحاديث التي تنهي عن دراسة المسائل الكلاميّة والفلسفيّة.

وقد وردت \_أيضاً \_ آيات وروايات بالحث على النظر في المسائل الكلامية والأبحاث العقائدية \_كها قيل فيها \_، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكُمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾ سورة البقرة (٣): ٢٦٩. وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاٰداً كَبِيراً ﴾ سورة الفرقان (٢٥): ٥٢. لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أنّ الجهاد الكبير والحكمة هي إيطال شبه الكافرين والمخالفين وإثبات العقائد الحقة من طريق العقل.

بل يتجلّى بوضوح لمن يقف على مناظرات أعمة الهدى عليهم السلام مع أهل البدع والأهواء ، والطرق التي سلكوها في إيطال أقوالهم ، وتفنيد معتقداتهم ، ومن أمرهم عليهم السّلام بعض أصحابهم بالبحث عنها ، ومنع آخرين من أصحابهم عن التصدّي لتلك الأبحاث .. أنّ هناك في المنع والأمر سرّاً دقيقاً ، وهدفاً مقدّساً سامياً ، وهو أنه من البديهي أنّ استعداد الأفراد في درك الأمور وحلّ المعضلات متفاوتة ، ومن الواضح أنّ المسائل الحكية والكلاميّة تتّصل اتّصالاً وثيقاً بالعقائد الدينيّة ومعرفة النواميس الإلهية ، كان المنع من دراسة هذه المسائل والخوض فيها أمراً ضروريّاً للمحافظة على

للفاضل المجلسي قدّس سرّه .. ونحوها ، وبناء عقائدك على براهين مورثة لليقين ...

وكفاك في إثبات الصانع ما تراه من الآثار والعجائب وتدبير العالم ، فإنّ الأثر لابدّ له من مؤثر ..

ولقد أجاد من قال :

ولله في كــلِّ تحــريكةٍ وفي كلّ تسكينة شاهدُ وفي كلّ تسكينة شاهدُ وفي كــلِّ شيءٍ له آيــة تدلّ علىٰ أنّه واحــد(١)

⇒ عقائد المسلمين لمن كان ليس لهم الاستعداد الكافي في تفهّم المسائل النظريّة ،
 والأمر بها لمن أحرز استعداده الفكري وقابليّته للتفهّم ، وهذا أيضاً ضروريّ للدفع
 عن شبه الملحدين والمنافقين .

وليس أمرهم عليهم السلام بعض أصحابهم \_كمحمد بن علي الأحول المعروف بـ: مؤمن الطاق ، وهشام بن الحكم وغيرهم \_ بالتصدّي لإبطال أقوال أصحاب الأهواء ومنعهم عليهم السلام البعض الآخر من أصحابهم من الدخول في مثل هذه المسائل ، إلا حجّة واضحة بأن النظر في الفلسفة والكلام ليس أمراً منهياً عنه بذاته، وإنّا المنع كان لعدم إحراز استعدادهم ، وحفظاً من الإنزلاق إلى هوة الإلحاد ، أو الإنحراف عن نهج الصواب ، ولذلك قال المصنف رضوان الله تعالى عليه : أنهاك عن مراجعتها قبل الكمال ..

(١) البيت للشاعر الشهير أبي العتاهية أبي إسحاق اسهاعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان المولود سنة ١٣٠ والمتوفى سنة ٢١٠ هجرية ، وهي من جملة أبيات قالها على البديهة ، وذلك أنه جلس في حانوت ورّاق وأخذ كتاباً فكتب على ظهره :

۲۰ ..... مرآة الرشاد

### وقال آخر :

في الأرض آيات فلا تك منكراً فعجائب الأشياء من آياته وإلى هذا المعنى أشار رئيس الموحدين أمير المؤمنين عليه آلاف الصلاة والسلام بقوله في بعض خطبه : « [لقد] زعموا أنهم كالنبات ما هم (١) زارع ولا لاختلاف صورهم صانع ، لم يلجأوا إلى حجّة فيما ادّعوا ، ولا تحقيق لما أوعَوْا(٢) ، وهل يكون بناء من غير بانٍ ، أو جناية من غير جان »(٣) .

وغرضه عليه السّلام بذلك المقايسة بالمحسوسات ، وتعليم طريق الإستدلال ؛ بجعل منكر الصانع مدّعياً لمخالفة قوله الظاهر \_ وهو توقّف حصول الأثر على وجود المؤثّر \_ وجعل المنكر مدّعياً من ألطف آداب المناظرة .. لغناء المنكر حينئذ عن تكلّف الاستدلال والنظر .. ففيا نحن فيه

ألا إنَّـــنا كـــلّنا بـــائد وأيّ بــــني آدم خـــالد

فياعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كــــل تحريكة وفي كلّ تسكينة شاهد

وفي كـــل شيء له آيــة تــدل عــلي أنه واحـد ديوان أبي العتاهية: ١٢٧ طبعة مصر.

[وقد جاءت الأبيات في تاريخ بغداد ٢٥٣/٦ ايضاً ].

<sup>(</sup>١) في الاصل: ما ليس. بدلاً من: ما لهم.

<sup>(</sup>٢) في الاصل : ما أدعوا .. وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة شرح محمد عبده طبع مصر الجزء الثاني : ١٤١ خطبة : ١٨٠ [ وفي طبعة بيروت : ١١٨/٢ ، وفي طبعة صبحي صالح : ٢٧١ ].

على مدّعي حصول هذه الآثار من غير سؤثر إقامة البرهان، ونحن مستريحون من ذلك، لاستكشافنا وجود المؤثر من وجود الآثار، وهذا المسلك مركوز في الأذهان، ولذا ترى الأعرابي استكشف وجود الباري تعالى بهذا الطريق، فقال: البعرة تدلّ على البعير، وأثير الأقدام على المسير، أفساء ذات أبراج .. وأرض ذات فجاج .. لا تدلان على اللطيف الحبير؟! وكذلك صنعتِ العجوز(١)، حتى أمرنا بالأخذ بدينها من حيث كون استدلالها بالآثار على المؤثر من أقوم السبل، وأمتن المسالك في إثبات الصانع.

ويكفيك بني \_ جنبك الله تعالى من الشرك والنفاق \_ في إثبات وحدة الصانع جَلّ ذكره استقلال العقل باستلزام تعدّد الآلهة اختلافها المؤدّي إلى فساد العالم ، وعدم الانتظام ، كما أرشدك الله تعالى إلى ذلك بقوله جَلّ ذكره : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢) وقوله عزّ من قائل : ﴿ [مَا كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢) وقوله عزّ من قائل : ﴿ [مَا تَخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّه ] إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (٣) ..

وهداك إليه أمير الموحدين صلوات الله عليه بقوله : « لو كان معه إله

<sup>(</sup>١) [حتى روي عنهم عليهم السلام: « عليكم بدين العجائز » بحار الأنوار ٦٩/١٣٥ ، ولاحظ ما جاء في صفحة : ١٣٦ منه ].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٢١): ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون (٢٣): ٩٢.

٢٢ ...... مرآة الرشاد

آخر لأتتك رسله »<sup>(۱)</sup>.

فعلَّم عليه السّلام أيضاً طريق الإستدلال بجعل منكر الوحدة مدّعياً من حيث كشف عدم الأثر \_ يعني عدم إتيان الرسل من قِبَل إله آخر \_ عدم إله آخر فمدَّعي وجود إله آخر بحتاج إلىٰ البرهان ، وأنَّى له بذلك ؟! .

وإنْ شئت قلت : إنه لو تعدّدت الآلهة للزم تميّز كل منها عن الآخر ، ومع التميّز فالاشتراك في جميع الآثار غير معقول ، لعدم تعقل كون ما به الإمتياز [نفس] مابه الإشتراك ، ففقد آثار التعدّد يكشف عن الوحدة ؛ ضرورة أنه لو توقّفت الصانعيّة عليها معاً لزم عدم كفاية أحدهما أوّلاً ، وهو نقص في كليها معاً ، والإختلاف بينها ثانياً ، ولو كنى كلّ منها في الصانعيّة خرج الآخر عن قوّة الصانعية التامّة .. وذلك فاسد .

ويكفيك بني \_وفقك الله تعالى للإخلاص به واليقين \_ في نني الصفات السلبية عنه أنها نقائص ، والناقص لا يكون واجب الوجود ..

وقد أرشدك إلى برهان ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه (٢) بقوله: «كال توحيده الإخلاص

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣٩/٣ [ وفي طبعة بيروت من تحقيق محمد عبده ٤٤/٣ ، وفي طبعة صبحي صالح : ٣٩٦] في وصيته لابنه الحسن عليه السلام قوله عليه السلام : « واعلم يا بني أنّه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ، ولعرفت أفعاله وصفاته ، ولكنّه إله واحدكها وصف نفسه .. الخ.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٧/١ طبعة مصر ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، [طبعة بيروت : ١٦/١ ـ ٢٧ ، وطبعة صبحي صالح : ٣٩ ـ ٤٥ ] التي ابتدأ بها بقوله عــليه الســـلام :

له(۱) ، وكمال الإخلاص [له] نني الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف .

ويكفيك بنيّ ـ أرشدك الله جلّ شأنه إلى الصواب ـ في إثبات النبوّة المطلقة ، قضاء ضرورة العقل من باب لزوم اللطف على الحكيم بـ لزوم واسطة بين الخالق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين إلى المنابق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين إلى المنابق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين إلى المنابق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين إلى المنابق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين المنابق ـ الذي هو فيض محض ـ وبين المخلوفات المحتاجين المنابق المناب

◄ (الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعاءه العادّون، ولا يؤدّى حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتدّ بالصخور ميدان أرضه، أول الدّين معرفته، وكهال معرفته التصديق به، وكهال التصديق به توحيده، وكهال توحيده الإخلاص له، وكهال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال علام فقد أخلىٰ منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمقارنة، فاعل لا بمعنيٰ الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحّد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده ».. إلىٰ آخر الخطبة.

وانّما ذكرنا شطراً منها إشارة بأنّها من أهم كلماته المقدّسة التي يتجلّى فيها الإعجاز البشري من حيث صياغة الجمل، ودقة الألفاظ، وبعد كنه المعاني. والناظر المتأمّل يؤمن إيماناً صادقاً بصدق ما قيل بأن كلامه عليه السلام: .. فوق كلام الخلوق ودون كلام الخالق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: به .. بدلاً من: له، وما اثبت من المصدر.

الفيض، يرشدهم من قبله تعالىٰ بأمر منه سبحانه وتعيين منه جَلّ شأنه إلىٰ منافعهم، ويزجرهم عن مضارّهم، ويخبرهم بأوامره ونواهيه .. ضرورة عدم إمكان وصول أحد من الناس إلىٰ درك المضارّ والمنافع ـ التي لا يدركها إلاّ الحكيم تعالىٰ ـ إلاّ بالوحي والإلهام منه تعالىٰ، وحصول الوحي لا يكن بالنسبة إلىٰ آحاد الناس المتوغّلين في الشهوات النفسانيّة المانعة من الالتفات إلىٰ المبادئ العالية، فلا يليق هذا المنصب إلاّ بمن لم يكن في نوم الغفلة وسكر الهوىٰ، ولم يكن أسيراً النفس الأمّارة، ولا في دار الظلمة طالباً للراحة، ولا مفنياً للعمر بالبطالة .. بل أكمل بالروحانيّات والجاهدات نفسه، وغلب عليها عقله، واختصّ من بين الناس لذلك بالتوجّهات الخاصة الإلهية، وتشرّف بمنصب النبوّة والرسالة.

ولا ريب في أنّ معرفة النبيّ والرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لا قكن للآحاد بالوحي من ربّ الأرباب ، فلابدّ من إقامة المعجزة لإثبات النبوّة حتىٰ تكشف عن ربط خاص بين صاحبها وبين واجب الوجود ، وامتيازه عن غيره بمنصب من الخالق المعبود .

ويكفيك بني \_ حفظك الله تعالى من الشرور \_ في إثبات النبوة الحاصة .. قضاء الضرورة بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله الهاشمي القرشي الجامع لصفات الكمال كافة صلوات الله عليه وآله قد ادّعىٰ النبوة بمكّة ؛ ودعىٰ الناس إلىٰ توحيد الله جَلّ شأنه ، ونبوة نفسه ، وكونه خاتم الأنبياء ، وأظهر معجزات كثيرة علىٰ دعواه ..

يكفيك منها القرآن الجيد ، وحيث إنّ إظهار المعجزات علىٰ يـد

الكاذب قبيح على الله تعالى وتقدّس ، يحكم العقل بأنّه كان صادقاً .. فإذا ثبتت نبوّته ، علمنا بنبوّة مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ هـو خاتمهم بإخباره صلّى الله عليه وآله .

وأما بيان كيفيّة كون القرآن الشريف معجزة .. فهو أنّه صلّى الله عليه وآله خَيِّر أهل خَبَرة لسان العرب ، والعارفين بنكات الفصاحة والبلاغة ؛ بين أن يأتوا بسورة من مثل القرآن ، وبين أن يذعنوا بنبوّته ، أو يحاربهم ويقتلهم ويتملّك أموالهم ويأسر عيالهم .. فلو لم يعجزوا عن الإتيان بمثله لأتوا به وخلّصوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من قيد الإطاعة والعبوديّة ، والتلف والسرف ، فالتزام جمع منهم بالرقيّة والإطاعة ، وآخرين بالحرب والقتل والنهب والأسر ، يكشف عن عجزهم عن الإتيان بمثله .

وتوهم أنّ المعجزة لا تتحقّق في الكلام .. غلط فاحش ، ضرورة أنّ المعجزة هي ما يعجز عنه البشر لكونه خارقاً للعادة ، وينكشف لذلك كونه عن ربط بواجب الوجود خاصّ ، وعلقة به مخصوصة ، والمدار في كون شيء خارقاً للعادة إعتراف أهل الخبرة بذلك ، كاعتراف السحرة بالعجز عن إتيان مثل عصا موسى عليه السّلام ، فأهل خبرة الكلام القادرين على إنشاء التركيبات الرشيقة ، والتأليفات الدقيقة الرقيقة المحتوية على حلاوة اللفظ ولطافة المعنى ، إذا اعترفوا قولاً أو فعلاً بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله ، المريح هم عن تكاليف الآتي بالقرآن ، وأزالوا المعلقات السبع عن البيت .. ثبت عندنا كونه معجزة له على الأمّة ، وكنى بذلك حجّة بديعة . وأما الولاية المطلقة ؛ فيكنى برهاناً لها نظير برهان النبوّة المطلقة بعد

٢٦ ..... مرآة الرشاد

ثبوت كون نبيّنا صلّىٰ الله عليه وآله خاتم الأنبياء .

وأما الولاية الخاصة ؛ فطريقها الأخبار الصريحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله بخلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل ، وبعده أحد عشر من ذريته الأطهار .. واحداً بعد واحد عليهم السلام ، مضافاً إلى الكرامات الكثيرة الصادرة من كل منهم .

ومكابرة أهل العناد في دلالة الأخبار مدفوعة بما سطر في الكتب المعدّة لذلك (١).

ولعمري إنّ إمامة الأئمة الإثني عشر بلغت في الوضوح إلى حدّ لا أظنّ ارتياب الخصم أيضاً في ضميره ؛ وإنّ علماءهم ما بين شيعيّ في الباطن أو كافر بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم . [أو جهله المطبق .. نعوذ بالله من الجهل ومن غلبة الهوى].

وأما المعاد؛ فالذي اتّفق عليه أهل الملل إجمالاً هو الإذعان به وعدم إنكارهم له ، وإن اختلف الحكماء والمتكلّمون في تفاصيله ، ولا يمكن تكليف عامّة الناس بالعلم بتفاصيله ، بل يكني الإعتقاد بإجماله ، والآيات ناطقة به هادية إلى طريق إقامة البرهان عليه ، والأخبار به متواترة ، بل العقل مستقل إجمالاً بلزوم مجازاة العدل الحكيم للأعمال بهذه الأبدان والجوارح الصادرة منها الأفعال ، حتى لا تزر وازرة وزر أخرى .

<sup>(</sup>١) راجع عبقات الأنوار تأليف الحجة السيد مير حامد حسين ، وكتاب الغدير للعلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني ، وكتاب المراجعات لآية الله السيد عبد الحسين شرف الدين قدست أسرارهم وغيرها .

وفناء جسم لا ينافي عوده بعينه .. بعد قدرة الباري \_ تعالىٰ جَلّ ذكره \_ علىٰ أن يحيي العظام وهي رميم ؛ ضرورة أنّ إحياءها عيناً ليس بأصعب من إنشائها أول مرة من العدم الصرف ، كما لوّح تعالىٰ إلىٰ ذلك (١) . وأيضاً يحكم العقل بلزوم كون المعاد \_ بضم الميم \_ عين الجسم الصادر منه الأعمال ، والأخبار الناطقة بذلك أيضاً متواترة ، ودلالتها واضحة . وتأويلها ورفع اليد عن ظواهرها يوجب الإستهجان في كلام المخبر الصادق ، تعالىٰ عن ذلك علوّاً كبيراً ، وشرح ذلك يطلب من مظانه .

<sup>(</sup>١) في كتابه الجيد سورة الأحقاف (٤٦) آية ٣٢ بقوله تعالىٰ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ ٱلْمُوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وبقوله تعالىٰ في سورة يس (٣٦) آية ٧٧ ـ ٨: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدون ، أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلىٰ أَنْ يَحْلُقَ مِثلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ ، إِنِّا أَمْدُهُ إِذَا السَّمُواٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلىٰ أَنْ يَحْلُقَ مِثلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ ، إِنِّا أَمْدُهُ إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُون فَسُبْحانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وإِلَـ يُهِ وَإِلَـ يُهِ مَرْجَعُون ﴾ .

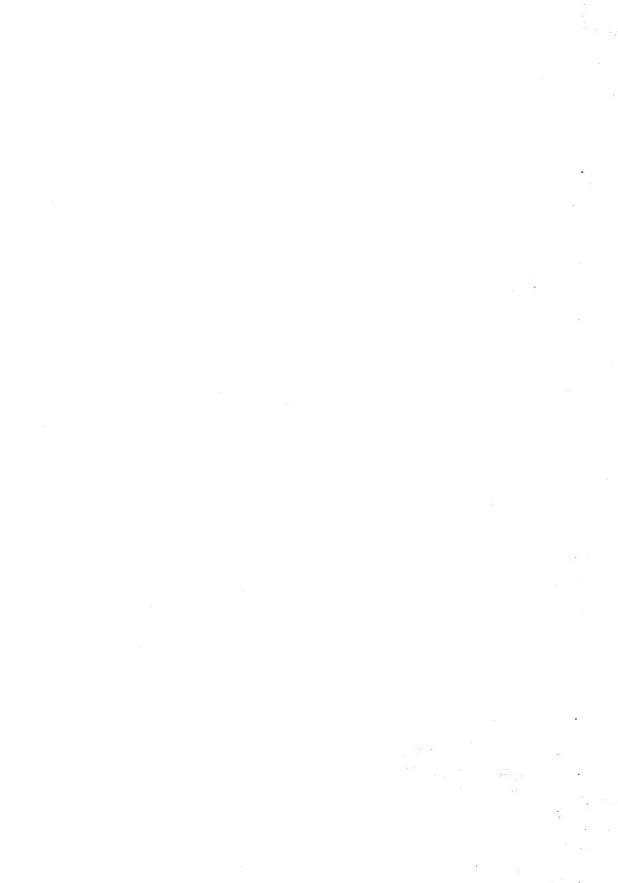

### الفصل الثاني

# في الحث علىٰ طاعة الله سبحانه ، والتحذير من المعصية والكسل، وصرف العمر فيما لا ينبغي .. وجملة أخرىٰ من الوصايا

اعلم بني \_ وققك الله جَل شأنه لطاعته ، وعصمك من مخالفته \_ إن الله سبحانه وتعالى يحبّ كافّة مخلوقاته حُبّاً شديداً ، كها هو الشأن في كلّ صانع بالنسبة إلى صنعته ، وأنّه عَزّ وجلّ إنّا أوجب الواجبات ، وسنّ المستحبات والآداب ، وحرّم المحرّمات ، ونزّه عن المكروهات .. جلباً للمصالح إلى عباده ، ودفعاً للمضارّ عنهم ، وإلّا فلا تضرّه عصيان العاصي ، ولا تنفعه طاعة المطيع ، ولقد أجاد من قال بالفارسية :

گر جملة كائنات كافر گردند بر دامن كبرياش ننشيند گرد<sup>(۱)</sup> لأنه تعالىٰ غنيّ علىٰ الإطلاق ، وإنّا مقصده من تشريع الأحكام إصلاح حال العباد ، وإيصال النفع إليهم ، ودفع الضرر عنهم في المبدأ والمعاد . وإذا كان كذلك فترك الإنقياد لأوامره ونواهيه ـ مع كونه مخالفاً

<sup>(</sup>١) [وترجمته: لا يمس كبرياءه وجلاله سبحانه فيما لو قدر الكفر لجميع الكائنات (ما سوى الله )].

۳۰ ..... مرآة الرشاد

للعقل المستقل بوجوب شكر المنعم وإطاعة المولى \_ يكون سفها ، لكونه تركاً لما يرجع نفعه إلى النفس ، وإدخالاً للضرر على النفس ، وتفويتاً للمنافع عليها وظلماً لها .

فإيّاك بنيّ والعصيان ، فإنّه يجلب إليك خذلان الدّنيا وعذاب الآخرة .. ألا ترى إلى جدّنا آدم عليه السّلام بخطيئة واحدة طُرد من الحنّة .

ولقد أجاد من قال بالفارسية :

جد تو آدم بهشتش جای بود قدسیان کردند بهر وی سجود یک گنه چون کرد گفتندش تمام مذنبی؛مذنب بروبیرونخرام (\*)(۱) و ألحقت به قولی:

تا تو داری وقت ای عالی جناب سوی توبه کن زذنب خود شتاب تا بشوئی از خودت چرک گناه واز گناه خویش باشی در پناه (۲)

وإيّاك بنيّ والكسل والبطالة ومقدّماتها ، فقد قيل : إنّ الشيطان والنفس الأمّارة إذا عجزا عن أن يُزيّنا القبيح ويقبّحا الحسن من الأعمال ،

<sup>(%)</sup> الخاء المعجمة والراء المهملة . ( منه [قدس سره ] ) .

<sup>(</sup>١) [حاصل ترجمته: عندماكان جدك آدم [عليه السلام] في مقام القرب والجنة استحق سجود الملائكة له، الآانه بذنب واحد منه استحق الاخراج منها، وان يُعدّ مذنباً بتركه الاولى ].

<sup>(</sup>٢) [ بمعنى : ما دام الوقت متسعاً لك ايها السيد الحترم فعليك بالمبادرة الى التوبة كي تغسل ما عليك من ادران الذنوب، وتصبح محفوظاً من عواقب عصيانك ].

توجّها إلى إعمال ما يؤدّي إلى الكسل والبطالة ممّا هو زائد على مقدار الضرورة والحاجة .. من الأكل والشرب والنوم والراحة وجمع المال وصرف الأوقات في التفرّجات والتنفّسات والمخالطات والمكالمات وغيرها ، فيزيّنان كلّ واحد منها حتى يـرتكبه العـبد ، ويحـصل له مـنه الكسالة والبطالة ، وتضييع الأوقات الشريفة .

وإيَّاكَ بنيِّ وصرف العمر فيما لا ينبغي ولا ينفعك في الآخرة ، لأنَّ كلُّ آنِ من آنات عمرك جوهرة ثمينة ، بل أعزّ منها ، لإمكان تحصيل الجوهرة بالكسب والكدّ دون العمر ، فإنّ الأجل إذا جاء لا يستأخر ساعة .. فإيّاك ـ بنيّ ـ من إذهاب هذه الجوهرة هدراً وضياعاً .

ولقد أجاد القائل بالفارسية:

كاشكى قيمت انفاس بدانستندى

تا دمی چند که مانده است غنیمت شمری (۱)

وقال آخر:

واز عوض گرددتوراحاصل غرض بی عوض دانی چه باشد در جهان عمر باشد عمر قدر آن بدان(۲)

گر بدانی در عقبها چیستند فرصت خاریدن سر نیستند هرچه بینی در جهان دارد عوض

<sup>(</sup>١) [وحاصل ترجمته: يا ليتك كنت تعرف قيمة انفاسك كي تغتنم ما بقي من عمرك ].

<sup>(</sup>٢) [بمعنى : لوكنت تعلم ما هناك من عواقب تنتظرك لما سمحت لك الفرصة أن تخلل شعر رأسك، وكل ما في الوجود له ما يعوّضه ويسدّ مسده ممّا يحقّق لك الغرض الذي تتوخّاه

وأغتنم بني شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وقوتك قبل ضعفك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك (۱) . فبادر شبابك قبل أن تهرما وصحة جسمك قبل أن يسقا وأيّام عمرك قبل المهات فما كُلّ من عاش أن يسلما وقدم فكل آمرء قادم على كل ما كان قد قدّما وقد ورد أنّ أهل الجنّة لا يندمون على شيء من أمور الدنيا إلّا على ساعة مرّت بهم في الدّنيا لم يذكروا الله سبحانه فيها (۱) ، وأنّه ليس نفس بَرّ ولا فاجر إلّا وتلوم نفسها يوم القيامة ، إنْ كانت عملت خيراً قالت : هلّا ازددت حتى أنال مرتبة أعلى من مرتبتي ، وإنْ عملت سوءً قالت : يا ليتني لم أفعل حتى لا أعذب (۱) .

 <sup>⇒</sup> منه ، وهل تعلم أن الذي لا عوض له في هذا العالم ما هو ؟ ذاك هو العمر فاعرف قدره
 جيداً ! ].

<sup>(</sup>۱) الجمل الخمس رويت عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله ، راجع الشرح الفارسي لكتاب شهاب الاخبار ، تأليف القاضي عياض طبع جامعة طهران سنة ١٣٤٢ ومجموعة الشيخ ورام ٢٧٩/١ [ وجاء في أمالي الشيخ الطوسي رحمه الله كها أورده الميرزا النوري في مستدرك وسائل الشيعة ١٤/١٢ حديث ١٣٧٢٦].

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة المجلد الاول: ٣٨٢ باب كراهة ترك ذكر الله تعالى الحديث ٦ [الطبعة المحققة ٥/٢٨٨ حديث ٥٨٧٨]، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «ان أهل المجنة لا يتحسّرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحسّرهم على ساعة مرّت من غير ذكر الله ».

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان طبع صيدا ٣٩٤/١٠، سورة القيامة الآية ٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَاَ

الحث علىٰ اغتنام العمر ...... الحث علىٰ اغتنام العمر ....

وقال صلّىٰ الله عليه وآله لأبي ذرّ : «كن علىٰ عمرك أشحّ منك علىٰ درهمك ودينارك »(١) .

وورد أنّ « من أفضل الطاعات حفظ الأوقات » .. وان « من ضيّع أيام حرثه ندم أيّام حصاده »(٢) .

وإلى ذلك أشار من قال بالفارسية :

نپندارم ای در جهان کِشته جو که گندم بچینی بوقت درو<sup>(۳)</sup> وقال آخر:

بكوش امروز تما تخمى بكارى كه فردا بر جوى قدرت ندارى اگـر ايـن كشـتكارى را نورزى در آن خرمن به يك ارزن نيرزى (٤) فالله الله بنيّ في عمرك فلا تضيّعه فيما لا ينفعك بعد الموت.

أقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [سورة القيامة (٧٥): ٢] عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) مجموعة الشيخ أبي فراس ورام طبع ايران ٥٢/٢ في جملة وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر عليه الرحمة [وقد جاء في كتاب مكارم الاخلاق: ٥٣٧، وعنه في بحار الانوار ٧٨/٧٧ ضمن حديث ٣].

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١١١/٢ خطبة ١٧١، [ ٩٢/٢ من طبعة بيروت، وفي طبعة صبحي صالح: ٢٥٠ ] قال عليه السلام في جملة خطبته «فانه ينادى يوم القيامة: ألاإن كلّ حارث مبتلي في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثه وأتباعه .. الح ».

<sup>(</sup>٣) [وحاصل ترجمته: لا تحسب انك في هذا العالم حيث بذرت شعيراً أن تحصد بدلاً منه حنطة!].

<sup>(</sup>٤) [وترجمته: أسعى اليوم أن تبذر بذراً ، اذ قد تعجز غداً من أن تحصل على شعير ، ولو لم تهتم بهذه المزرعة اليوم فلا تُقيّم غداً ممثقال ذرة ولا تستوي عند الحصاد بدخنة ].

وورد أنّ العاقل من يعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده، وان الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنيّ على الله المغفرة (١).

وما مَثَل من صرف عمره فيما لا ينفعه في الآخرة إلّا مَثَل من تـرك جواهر نفيسة ملقاة على وجه الأرض واشـتغل بـقلع أحـجار وأخـزاف منصوبة ومدفونة بمشقّة في قلعها شدّ يده ليلعب بها الأطفال .

فيا ولدي ، ويا نور بصري ، وفلذة كبدي ، إعرف قدر عــمرك ولا تفنه فيما لا ينجيك .. ولا تكن كدود القزّ يسعىٰ في هلاك نفسه .

ثم أوصيك بني \_ وفقك الله تعالىٰ لكلّ خير ، وجنّبك من كل شرّ \_ عكارم الأخلاق ، ومحامد الأوصاف ، وهي أمور :

### فنها:

### [حفظ اللّسان]

حفظ اللسان عمَّا لا يعنيك (\*) فإنَّ أكثر خطايا ابن آدم لسانه ، وما

<sup>(</sup>١) مجموعة ورام ٥٦/١ في جملة وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رحمه الله ، قال صلى الله عليه وآله: «يا أبا ذر! ان الكيّس من الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله عز وجل الأماني [وانظر المصدر السالف، وقريب منه في بحار الأنوار ٧٩/٧٧ وفيه ايضاً قال [ابو ذر] قلت: يا رسول الله! اي المؤمنين اكيس ؟ قال: «اكثرهم للموت ذكراً، واحسنهم له استعداداً].

<sup>(%)</sup> بتقديم النون علىٰ الياء . أي لا يقصدك نفعاً ولا يهمّلك [منه (قدس سرّه)].

من عضو له ذنوب متعدّدة كثيرة مثل اللسان (١). وإنّ الصمت باب من أبواب الحكمة (٢) فاحفظ لسانك إلّا من خير يجرّك إلى الجنة .

وقد ورد أنّه لا يزال العبد المؤمن يُكتب محسناً ما دامه ساكتاً (٣) . وإنّ من أراد سلامة الدارين فليحفظ لسانه (٤) .

- (٢) اصول الكافي ١٦٣/٢ حديث ١ عن أبي نصر قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: « من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت ، إنّ الصمت باب من أبواب الحكمة ، إنّ الصمت يكسب الحبة ، إنّه دليل على كلّ خير » .
- (٣) اصول الكافي ١١٦/٢ حديث ٢١ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: « لا يزال العبد يكتب محسناً ما دام ساكتاً ، فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً » .
- (٤) اصول الكافي ١١٣/٢ حديث ٤ من عنان بن عيسىٰ قال: حَضَرْتُ أبا الحسن عليه السلام وقال رجل له: أوصني، فقال له: «احفظ لسانك تعزّ، ولا تمكّن الناس من قيادك فتذّل رقبتك ».

وفي صفحة ١٤ حديث ٩ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «نجاة المؤمن في حفظ لسانه ».

ومستدرك الوسائل ١٩/٢ حديث ١٦ [الطبعة المحققة ٢٠/٩ حديث ١٠٠٨٨] قال الصادق عليه السلام: «الصمت شعار المحقّقين بحقائق ما سبق وجفّ القلم به، وهو مفتاح راحة من الدّنيا والآخرة».

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ١١٥/٢ حديث ١٦ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئاً من الجوارح، فيقول: أي ربّ عذّبتني بعذاب لم تعذّب به شيئاً؟ فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزّتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئاً من الجوارح».

٣٦ ..... مرآة الرشاد

وهل يُكبّ الناس على مناخرهم في النّار إلاّ حصائد ألسنتهم ؟! (١) . وأنّه إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً أعانه على حفظ لسانه ، وشغله بعيوبه عن عيوب غيره .

وأنّ من قَلّ كلامه كمل عقله وصنى قلبه ، ومن كثرَ كلامه قَلّ عقله وقسى قلبه (٢).

وأنّه « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه (۳) . لأنّ لسان المؤمن وراء قلبه ، فإذا أراد أن يتكلّم يتدبّر الكلام ، فإنْ كان خيراً أبداه ، وإنْ كان شرّاً واراه ، والمنافق قلبه وراء لسانه ، يتكلّم بما أتى على لسانه ولا يبالي ما عليه ممّا له »(٤).

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١١٥/١ حديث ١٤ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! أوصني . قال : « احفظ لسانك .. ويحك ! وهل يُكبّ الناس على مناخرهم في النار إلّا حصائد ألسنتهم ؟! » .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ٩١/٢ باب ١٠٣ حديث ١٣ [الطبعة المحققة ٣/٩ حديث ١٠١٢، وعن نهج البلاغة ، فيه ١٢٣/٩ حديث ١٠٤٢٧ ] عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، لفظه .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١١٣/٢ خطبة ١٧١ [ ٩٣/٢ - ٩٤ من طبعة بيروت ، وفي طبعة صبحي صالح: ٢٥٣ ] منها: «.. واجعلوا اللسان واحداً ، وليخزن الرجل لسانه ، فإنّ هذا اللسان جموح بصاحبه . والله ما أرئ عبداً يتّتي تقوىٰ تنفعه حتىٰ يخزن لسانه ، وأنّ لسان المؤمن وراء قلبه ، وأنّ قلب المنافق من وراء لسانه ، لأنّ المؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكلام تدبّره

الحث على حفظ اللسان .....٧٠

وأنّ « الصمت لا يورث الندم » ، و« رُبَّ كلام يورث الندم في الدّنيا والآخرة »(١) . وأنّ « المرء مخبو<sup>(\*)</sup> تحت لسانه »<sup>(٢)</sup> .

فَزِنْ بنيّ كلامك قبل أن تنطق به ، وآعرضه على العقل والمعرفة فإنْ كان لله وفي الله فتكلّم به ، وإلّا فالسكوت السكوت .. الصمت الحرس الخرس ..

ولقد أجاد من قال :

زبان ، بسیار سر برباد داده است زبان ، مارا عدوّی خانه زاد است(۳)

[منه قدّس سرّه]

انظر : [گلستان سعدي الباب الأول وترجمته : ما دام لم ينبس الشخص ببنت شفه فكل ما فيه من عيب وامتياز فهو مخفى ].

 <sup>=</sup> في نفسه فإن كان خيراً أبداه وإن كان شرّاً واراه ، وأنّ المنافق يتكلّم بما أتى على لسانه

 لا يدرى ماذا له وماذا عليه .

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل ۱۹/۲ حديث ۱۲ [الطبعة المحققة ۱۰۸/۱ حديث ۱۰۸۶] عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في جملة كلام لولده الحسن عليه السلام و: « .. وفي الصمت السلامة من الندامة ، وتلافيك ما فرطت من صمتك أيسر من إدراك فائدة ما فات من منطقك ، وأحفظ مافي الوعاء بشد الوكاء » . (\*) اي مستود تحت لسانه ، فإذا تكلم ظهر باطنه ، وإلى ذلك أشار الشاعر الفارسي بقوله :

تامرد سخن نگـفته بـاشد عيب وهنرش نهفته ــاشد

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١٨٩/٣ رقم ١٤٨ بلفظه.

<sup>(</sup>٣) [وحاصل ترجمته: أن اللسان؛ أرسل الكثير من الرؤوس إلى خشبة الاعدام؛ أذ كان اللسان لنا عدواً منذ القدم ].

٣٨ ..... مرآة الرشاد

### وقال آخر :

دو گـوش بـدادنـد يكـي تيغ زبان

یعنی که دو بشنو ویکی بیش مگوی (۱)

وقد ورد أنّه ما من يوم إلاّ كلّ عضو من الأعضاء يخاطب اللّســـان ويقول له: أقسمك بالله تعالىٰ أن لا تلقني في العذاب<sup>(٢)</sup>.

وقيل إنّه لو خلّي التكلّم والسكوت وطبعها فالكلام من فضّة والسكوت من ذهب (٣). وعليه يحمل قول مَنْ قال:

إنْ كان مِنْ فضةٍ كلامُكِ يا نَفْسُ إن السكوت من ذهب نعم، قد يكون الكلام ذهباً لعارض والسكوت تراباً ، كالتكلّم بالفقه والوعظ والآداب الشرعية والأخلاق المرضية ، بل قد يكون السكوت سمّاً قتّالاً(٤) ، كالسكوت عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإرشاد

<sup>(</sup>١) [معناه : قد أُعطيت اذنين ولسان واحد ، بمعنىٰ انه يلزمك ان تسمع مرتين ولا تقول اكثر من مرة واحدة ، اي يلزم ان يكون مسموعك اكثر من كلامك ].

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢٢٦/٢ باب ١١٩ وجوب حفظ اللسان حديث ١٠ [طج ٥٣٤/٨] عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد مكف اللسان بقول: «نشدتك الله أنّ نعذب فيك »».

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١١٤/٢ حديث ٦ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : قال لقمان لابنه : يا بني اإن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب .

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢٢٥/٢ باب ١١٨ استحباب اختيار الكلام في الخير حديث ٢ [ط ج ٥٣١/٨ ] عن علي بن الحسين عليه السلام أنه سُئِل عن الكـــلام والسكـــوت أيهـــــا

المسترشد .. وفقك الله تعالىٰ لمراضيه ، وجعل مستقبل حالك خيراً من ماضيه .

#### ومنها :

### [محاسبة النفس]

محاسبة النفس في كلّ ليلة ، فعليك بنيّ ـ رزقك الله تعالى خير الدارين ـ بأن تحاسِب نفسك قبل أن تُحاسَب ، فكما يحاسب التاجر مع عامله حتى يعلم ما فعل في يومه ، فحاسِبْ نفسك في كل ليلة قبل النوم حتى تعلم ما فعلت فيها وفي النهار المتقدّم عليها .

فإنْ رأيت منها تقصيراً \_ بفعل معصية أو ترك طاعة \_ فاستغفر منه وتُب وتــضرّع إلى الله تـعالىٰ في العـفو عـنه ، واجـبر الفـائت بـالقضاء والإستغفار ..

وإنْ رأيت منها فتوراً وبطالة وغفلة وإضاعة لرأس المال ، فأدّبها بسوط النصيحة والموعظة ، وألزمها طرق الطاعة ، ثم راقبها كالتاجر حتى

<sup>⇒</sup> افضل ؟ فقال عليه السلام : « لكلّ واحد منها آفات ، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت » ، قيل : وكيف ذاك يابن رسول الله (ص) ؟ فقال : « لأنّ الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت إغّا بعثهم بالكلام ، ولا استحقّت الجنّة بالسكوت ، ولا وقيت الناس [خ. ل: النار] بالسكوت ، ولا تجنّب سخط الله بالسكوت ، إغّا ذلك كلّه بالكلام ، ما كنت لأعدل القمر بالشمس ، إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت ».

٤٠ ..... مرآة الرشاد

لا تضيّع أوقاتها بالغفلة ، ولا تبيع عمرها بثمن بخس أو خسارة ..

وإنْ رأيت منها معاملة حسنة ومداقة تــامّة في صرف أوقــاتها ، فاشكر الله تعالىٰ علىٰ ذلك ، واطلب منه أن يزيدها توفيقاً وهدىٰ .

وقد ورد عنهم عليهم السلام : « أنه ليس مِنْ شيعتنا من لم يحاسِب نفسه كلّ يوم ، فإن عمل حسنة استزاد الله ، وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب »(١) .

ونقل إنّ الخواجه ربيع وضع عنده قلماً وقرطاساً وكان يكتب كلّما يقول ويفعله من أوّل اليوم إلى وقت نومه في الليل ، ثم ينظر فيه .. فما كان من الطاعات يشكر الله تعالىٰ له ، وما كان من القبائح يستغفر الله تـعالىٰ منه(۲).

وعن صحف إبراهيم عليه السلام: إنّ على العاقل \_ مالم يكن مغلوباً على عقله \_ أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة فيها يتفكّر فيا صنع الله تعالى إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال .. فإنّ هذه الساعة عون لتلك الساعات، واستجهام (\*) القلوب توديع لها (٣).

<sup>(</sup>١) [أصول الكافي ٤٥٣/٢ ح ٢ عن أبي الحسن عليه السلام، ومثله في مستدرك وسائل الشيعة ١٥٣/١٢ حديث ١٣٧٥٩ ].

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٩٨/٢ حديث ١٦ ، [الطبعة المحققة ٢٠/٩ ذيل حديث ١٠٠٨٨] نقل ذلك عن ربيع بن خيثم ، المعروف في خراسان بـ: خواجه ربيع .

<sup>(%)</sup> أي إراحة القلوب سبب لحفظها. [منه (قدس سرّه)].

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٤٨٥/٢ حديث ٤ من باب وجوب محاسبة النفس كل يوم ٩٤ [ط ج

ضرورة مراقبة النفس ...... نصرورة مراقبة النفس ..... ١٠.

#### ومنها :

### [مراقبة النفس]

المراقبة ؛ فعليك بنيّ بها بملاحظة حضور الربّ واطّلاعه عليك في كلّ حالاتك وحركاتك ، وأفعالك وأقوالك ، وأنفاسك وخطراتك ، وخطواتك ولحظاتك ، فآثِرْ ما آثره الله سبحانه ، واخترْ ما اختاره الله تعالىٰ .

وقد حكي أنّ لقمان قال لابنه : يا بنيّ ! إذا راقبت الله تعالىٰ لم تقدم علىٰ معصية أبداً ، لأنّه بمجرد التفاتك إلىٰ أنّه يراك ويـطّلع عـليك يـنعك الحياء من مخالفته .

#### ومنها:

### التفكر

فأوصيك بنيّ به ، فإنه من أعظم أسباب تنبّه النفس ، وصفاء القلب ، وله مدخل عظيم في رفع الكدورات ، وكسر الشهوات ، والتجافي عن دار

 <sup>◄</sup> ١١ / ٣٧٨ باب ٩٦ عن أبي ذر رضوان الله عليه في حديث قال: قلت: يا رسول الله!
 فا كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال: «كانت أمثالاً كلها؛ أيّها الملك المبتلى المغرور! إنيّ لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتردّ عنيّ دعوة المظلوم، فإنيّ لا أردّها وإنْ كانت من كافر، وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يتفكّر فيها صنع الله إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال، فإنّ هذه الساعة عون لتلك الساعات، واستجهام للقلب وتفريغ لها».

٤٢ ..... مرآة الرشاد

الغرور ، والتوجّه إلىٰ دار الخلود والسرور ، وأنه رأس العبادات ورئيسها ، ولُبّ الطاعات بل وروحها .

وقد ورد أنّ أفضل العبادة التفكّر في الله تعالىٰ وفي قدرته (١).

وعلّل بأنّ الفكر يوصل العبد إلى الله سبحانه ، والعبادة توصله إلى ثوابه ، ثواب الله عزّ وجلّ ، والذي يوصل إليه تعالى خير ممّا يوصل إلى ثوابه ، وبأنّ الفكر عمل القلب ، والعبادة عمل الجوارح ، والقلب أشرف من سائر الجوارح . فعمله يقتضى أن يكون أشرف من عمل سائر الجوارح .

وورد أنّ « تفكّر ساعة خير من عبادة سنة (٢) » .. أو ستين سنة .. أو سبعين سنة .. أو سبعين سنة .. علىٰ اختلاف الروايات (٣) المحمول علىٰ اختلاف مراتب التفكرات .

وأن من التفكّر ما ينجي الإنسان من النّار ، كما نجى الحرّ بن يـزيد الرياحي بتفكّر ساعة .. ولو كان قد تعبّد سنة ـ بل سنين ـ لم تكن عبادته

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٥٥/٢ حديث ٣ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) ولذا روي: «أنّ تفكر ساعة خير من عبادة سنة » ﴿ اغّا يتذكّر أُولو الألباب ﴾ انظر: مستدرك الوسائل ٢٨١/٢ باب ٥ استحباب التفكر حديث ٢ [الطبعة المحققة ١٨٣/١١].

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ١٨٨/ حديث ٦ [الطبعة المحققة ١٨٤/١١ حديث ١٢٦٩٣] وفيه: وروي « فكر ساعة خير من عبادة سنة »، فسألت العالم موسىٰ بن جعفر عليها السلام عن ذلك فقال: « تمرّ بالخربة وبالديار القفار فتقول: أين بانوك؟ أين سكّانك؟ .. » إلىٰ آخر الحديث، ولاحظ فيه ما عن مصباح الشريعة ١٠٥/١ حديث ١٥٥١ من الطبعة المحققة.

تنفعه مع ما كان عليه ، ولكن تفكّر ساعة نفعه ونجّـاه ، ولذا جعل تـفكّر ساعة خيراً من عبادة سبعين سنة .

وورد أنه ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم ، وإنّما العبادة التفكّر في الله سبحانه(١).

فعليك بني بالتفكّر تارة في حال الماضين ، وأنّهم من أين جاءوا ؟ وإلى أين ذهبوا ؟ وما صحبوا ؟ ولمَنْ تركوا ؟ وبما اشتغلوا ؟ وكيف عن دنياهم انقطعوا ؟ وعن نعيمها حرموا .. ومَنْ كان لا يطأ التراب برجله ، وكان ينام على الديباج والحرير ، ويمشي على الأرض مرحاً .. كيف فارق المال ، وترك العيال والأطفال ، والقصور والديار ، والخدم والحشم ، ولبس الكفن ، ووضع خدّه اللطيف النظيف على التراب ، وصاحَبَ الدود والحيّات ، وسكن القبر المظلم وحيداً فريداً ؟!(٢) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/٥٥ حديث ٤ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: « ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم ، إنّا العبادة التفكّر في أمر الله عزّ وجلّ ».

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة ۲۲۰ ـ ۲٤٦ خطبة ۲۲۱ [من طبعة مصر، وفي طبعة بيروت ۲۱۹/۲ ـ ۲۲۰، وفي طبعة بيروت ۲۲۰ عفوفة، ۲۲۰، وفي طبعة صبحي صالح: ۳٤۸ ـ ۳٤۹] قال عليه السلام: «دار بالبلاء محفوفة، وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها، ولا تسلم نزالها، أحوال مختلفة، وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم، والأمان فيها معدوم، وإنّها أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها، وتفنيهم بحامها. واعلموا عباد الله إنّكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول أعباراً، وأعمر دياراً، وأبعد آثاراً، أصبحت أصواتهم هامدة، ورياحهم راكدة، وأجسادهم بالية، وديارهم خالية، وآثارهم عافية. استبدلوا

وأخرى ؛ في أنّ الموت يأتي بعنة ، وله ساعة إذا جاءت لا يستأخرون عنها ، ودقيقة لا يُهْلُون بأخرى عند حضورها (١) . فكنْ مِنه في كل آنٍ على حذر ، وحضّر له نفسك قبل أن يخرج الامر من يدك ، ولا تتساهل في التهيؤ له بالتوبة والعمل ، ولا تكن منها في غفلة ، وكم من أناس أدركهم الموت بغتة لم يكن لهم لذكر الله سبحانه والإستغفار مهلة . فاحذر من أن تكون كذلك فتكون حينئذ من أهل الحسرة والندم على تأخير التوبة والإنابة ، وقول ﴿ رَبِّ آرْجِعُونِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحاً فِياً فِياً تَرَكْتُ ﴾ (١) .

بالقصور المشيدة ، والنمارق الممهدة ، الصخور والأحجار المسندة ، والقبور اللاطئة الملحدة ، التي قد بُني بالخراب فناؤها ، وشيد بالتراب بناؤها ، فحلها مقترب ، وساكنها مغترب ، بين أهل محلة موحشين ، وأهل فراغ متشاغلين ، لا يستأنسون بالأوطان ، ولا يتواصلون تواصل الجيران ، على ما بينهم من قرب الجوار ، ودنو الدار ، وكيف يكون بينهم تزاور ، وقد طحنهم بكلكله البلى ، وأكلتهم الجنادل والثرى ؟! وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه ، وارتهنكم ذلك المضجع ، وضمّكم ذلك المستودع ، فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور ، وبعثرت القبور ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إلى الله مَوْلاهُمُ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [سورة يونس (١٠) : ٣٠]؟!.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣): ١٤٥ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَواٰبَ الدُّنْياٰ نُوْتِهِ مِنْهاٰ وَمَنْ يُرِدْ ثَواٰبَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهاٰ وَسَـنَجْزِي الشّاكِرينَ ﴾ .

وقوله تعالىٰ في سورة يونس (١٠): ٤٩ ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً اِلاَّ ما شَآءَ اللهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ أَجَلُّ اِذَا خِآءَ اَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاٰعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون (٢٣) : ٩٧ \_ ٩٧ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِـنْ هَمَـزاْتِ الشَّـياٰطِين \*

وثالثة ؛ في أنّ الدّنيا ليست إلّا دار عناء وتعب ، ومشقّة ومحنة ونصب ، وأنّ صفوتها ممزوجة بكدورة ، وراحتها مقرونة بعناء ، وأنّ الله لم يخلق فيها راحة ، كما قال تعالى في الحديث القدسي : « إنّ عبادي يطلبون منيّ شيئاً لم أخلقه وهو الراحة في الدّنيا ، ويَدَعون طلب ما خلقته وهو النعيم المقيم » .

فإنّك ـ بنيّ ـ إذا تفكّرت في ذلك هَان عليك ما تـ لقاه مـن شـدّة ، ورغبت في عمل الآخرة ، والتفتّ إلىٰ أنّه إذا كان لابدّ في الدنيا من التعب والمشقّة فتحمُّل المشقّة للنعيم الدائم أولىٰ وأهون .

ورابعة ؛ فيم تستقبله قريباً من عوالم ما بعد الموت .. من القبر ، والبرزخ ، والحشر ، والنشر ، وتطاير الكتب ، وتجسّم الأعمال والعقائد ، والحساب ، والصراط ، والميزان ، وما اعَدّ الله للمتّقين والمجرمين من الجنّة وأنواع نعيمها والنار وأقسام عذابها .

وخامسة ؛ في أنّه لا ينفع من مالك إلّا ما قدّمت صرفه في سبيل الله تعالى ، وأنّك لا تصحب شيئاً منه إلّا مقدار كفنك ، وأنّ ولدك وعيالك وأطفالك وأحبّاءك وأقاربك لا ينفعوك إلّا بإضجاعك في حفرتك ،

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون \* حَتِى إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيها تَرَكْتُ كَلاً \* إِنَّها كَلِمَةُ هُو قَائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَوْزَحُ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ \* أَعْمَلُ صَالِحًا فِيها تَرَكْتُ كَلاً \* إِنَّها كَلِمَةُ هُو قَائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَوْزَحُ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ \* فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاهُمْ يَتَساءَلُونَ \* فَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فَلْولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ .

٤٦ ..... مرآة الرشاد

وتسليمك إلى عملك ، وأنّ ما ينفعك إنّا هو ما عملتَه لوجه الله سبحانه ، فإنّه يصاحبك ولا يفارقك . فإنّك إذا تـفكّرت مـن الجـهات المـذكورة ، أكثرت من الأعبال الحسنة ، وأخلصت فيها النيّة ، ونجوت من الهـلكة ، وقدّمت لغدك قبل أن يخرج الأمر من يدك .

وقد ورد أنّ أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت ، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكّر فكر الموت<sup>(١)</sup>.

ومَن غفل عن ذكر الموت صرف عمره فيما لا يعنيه ، ومَن لا زم ذكر الموت صرف عمره فيما لا يعنيه ، ومَن لا زم ذكر الموت صرف عمره فيما ينفعه ، وأنه لأَحْسَنُ واعظ ، وأسرع زاجر ، وكفى بذكر الموت حُسْناً ، إنّه يهوِّن الضيق والعسر على من ابتلي به ، ويقيم الغني على الجود بماله الموجب للأجر ، ويثبّط العبد عن الإشتغال بما لا ينفعه .

ولقد أجاد من قال: إنّه مهوّن للمصاب، ومرغّب فيما ينفع يـوم الحساب، وملزم بالتوبة قبل الموت، والتدارك قبل الفوت، وقاطع للأمل، ومانع من الفرح بـ: لِيُتَ ولعلّ.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل الجلّد الأول حديث ۱۷ [الطبعة المحققة ۱۰٤/۲ حديث ۱۰٤٧] عن جامع الأخبار عن النّبي صلّىٰ الله عليه وآله قال: «أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكّر ذكر الموت في في أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنّة ».

لزوم الصبر على البلاء ...... ٤٧

ومنها :

# [الصبر والشكر والرضا]

الصبر على البلاء ، والشَّكر على النعماء ، والرَّضا بالقضاء .

فأوصيك بنيّ بذلك ، فإنّه من أعظم أسباب الفرّج ، وأنّ عباداً نالوا المراتب العالية في الدّارين به ، كما لا يخني علىٰ من رّاجع حال الماضين .

ولقد أجاد من قال:

تَـرَدُّ رِدَاء الصـبر عـند النـوائب

تَنَلُ من جميل الصبر حسن العواقب

واجعل بنيّ نفسك طيّبة بالصدمات علىٰ نحو طيبها بالنعم .

واجعل كلّ ما يختاره لك من الصحّة والسقم ، والعافية والبلاء ، والشباب والهرم ، والقوّة والضعف ، والغنى والفقر .. ونحوها محبوباً لك ، لأنه ممّا اختاره لك حكيم عالم بالعواقب ، محبّ لك ، أرأف [ بك ] من أبويك ونفسك .. فهو عين صلاحك .

واحبس بنيّ نفسك من الجزع عند المصيبة والمكروه ، والفزع منه ، وارضَ بما يفعله الحكيم الرؤوف تعالىٰ شأنه ، واترك الشكوىٰ والإخبار بالسوء بما يصيبك . وقد نُقل أنّ سيد الساجدين عليه السلام قال :

فإذا بليت بعثرة فاصبر لها صبر الكريم فإنّ ذلك أحزم لا تشكون إلى الخلائق إنّما تشكو الرحيم إلى الّذي لا يرحم

وطيّب بنيّ نفسك بالضرّاء كطيبها بالسرّاء ، وبالفاقة كطيبها بالغناء ، وبالبلاء كطيبها بالعافية .. وهكذا . وقد قالوا عليهم السلام ما معناه : إنّ

الصبر صبر على ما تكره من بلاء وشدة ، وصبر على طاعة الله سبحانه ، وهو أفضل من الأول ، وأفضل منه الصبر على ترك ما حرم الله تعالى (١) .

ورُوي عن النّبي صلّىٰ الله عليه وآله أنه قال: « إن مَنْ صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها ، كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء و(٢) الارض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستّائة درجة ، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش »(٣).

# [مراتب الصبر وأنواعه]

وقد ذكر علماء الأخلاق للصبر مراتب:

الأولى: الصبر عن الركون إلى ما يوافق الهوى .. من الصحّة والسلامة ، والمال والجاه ، وكثرة العشيرة ، واتساع الأسباب ، وسائر ملاذّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٩٠/٢ حديث ١١ عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرّم الله عزّ وجلّ عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرّم عليك فيكون حاجزاً لك ».

<sup>(</sup>٢) خ . ل : إلى ، بدلاً من الواو .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٩١/٢ حديث ١٥ بلفظه . وجاء في أوله : الصبر ثـلاثة : صـبر عـند المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ..

الدنيا . وما أحوج العبد إلى الصبر عن هذه الأمور ، وضبط نـفسه عـن الركون إليها والإنهـاك فيها ، المؤدّي إلى الطغيان .

الثانية : الصبر على الطاعة .. وهو شديد ؛ لأنّ النفس بطبعها تنفر العبوديّة ، وتشتهي الربوبيّة . ولذلك قيل : ما من نفس إلّا وهي مضمرة ما أظهره فرعون ، ولكن فرعون وجد مجالاً فأظهره . وما من أحد إلّا ويدّعي ذلك مع عبيده وخدمه وأتباعه وإن كان ممتنعاً من إظهاره ، ولذا ترى غيظه عند تقصيرهم في خدمته ، فإنّ ذلك ليس إلّا من الكبر .

واعلم بنيّ إنّ الصبر علىٰ الطاعة لازم قبل العمل وحاله وبعده : أمّا قبله ؛ فلتصحيح النيّة .

وأمّا حاله ؛ فلأن لا يغفل عن ذكر الله تعالىٰ ، ولا يستعمل الرياء . وأمّا بعده ؛ فلأن لا يستعمل العُجْب ونحوه ممّا يفسده .

الثالثة: الصبر عن ارتكاب المعاصي؛ فإنّ العبد في غاية الحاجة إلى ذلك ، وذلك أنّ المعاصي \_ سيّا الكذب والغيبة والنميمة والبهتان \_ مألوفة بالعادة ، والعادة طبيعة ثانية ، فإذا انضافت إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله عزّ وجل ، وكلّما كان الذنب ألذّ على النفس كان الصبر عنه أصعب .

الرابعة : ماليس هجومه تحت اختياره \_كها لو أوذي بفعل أو قول ؛ فإنّ الصبر عليه بترك المكافأة حسن جميل .

فعليك بنيّ بالصبر عمّن أساء إليك ، وإيكال الأمر إلى الله سبحانه ، وعدم التعرّض للمسيء بوجه وإنْ قدرت علىٰ أخذ الثار والمكافأة ؛ فـإنّ

التجربة الأكيدة \_ فضلاً عن الأخبار (١) \_ قد قبضت بأنّ الله تعالى خبير مكافئ في الدّنيا قبل الآخرة ، وخير منتصر للمظلوم من الظالم ولو بعد حين .

الخامسة: مالا يدخل تحت الاختيار أوّله ولا آخره: كالمصاب [في] مثل فقد الأعزّة والأحباب، وتلف الأموال، وزوال الصّحة، وعمىٰ العين، وفساد الأعضاء، والفقر والفاقة .. وأشباه ذلك . والصبر علىٰ ذلك صعب غالباً ، ولكن أجره عظيم، حتىٰ قال جَلّ ذكره: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنّا لِلّهِ وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن ربّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴾ (٢).

وآعلم بنيّ رزقك الله تعالىٰ الصبر بأقسامه \_ أنّ الصبر عند المكاره يحصل بملاحظة أمور تجعل مرارته عند أهله أحلىٰ من العسل:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٣٢/٢ حديث ٩ عن الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ولده أو في ماله .. ».

وفيه صفحة : ٣٣١ حديث ٥ منه ما خلاصته قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام : « إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلّا الله » .

وفي مستدرك الوسائل ٣٤٣/٢ حديث ١٢ [الطبعة المحققة ١٠٠٥ حديث ١٠٠٥٣ و ١٠٠٢/١ حديث ١٠٠٥٣ ] من باب تحريم الظلم، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: « .. لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنّا يسعىٰ في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه، ومن سلّ سيف البغي قتل به، ومن حفر بئراً لاخيه وقع فيها .. » إلىٰ آخر الحديث .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢) : ١٥٦.

مراتب الصبر وأنواعه ........... ١٥

أحدها: ما ورد من جزيل الشواب الأخروي؛ فقد استفاضت الأخبار بأنّ الصابرين يدخلون الجنة بغير وقوف في العرصات، ولا نصب ميزان، ولا نشر ديوان ولا حساب(١).

وورد أنّ « من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ، ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدّام آل محمّد صلّىٰ الله عليه وآله »(٢) .

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢/١٥٦ حديث ١ باب ١٨ [ط ج ١٨٦/١١ باب ١٩] عن هشام بن الحكم عن الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذاكان يوم القيامة، يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة، فيقال: مَنْ انتم ؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، فيقال لهم: على ما صبرتم ؟ فيقولون: كُنّا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله. فيقول الله عز وجل : صدقوا، أدخلوهم الجنة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [وقريب منه في ما ورد في كتاب نوادر الحسين بن سعيد \_ كها حكاه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ١٨١٧ حديث ٢٤ وجاء في تفسير علي بن ابراهيم القمي: ١١٨ [من الطبعة الحرية] في ذيل آية ٢٠٠ من سورة آل عـمران [ ٢٩/٢ الجمران المجلاف يسير] باسناده عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام، قال: «اصبروا على المصائب ... »، وقال: «اذاكان يوم القيامة نادئ من الناس. قلت: جعلت فداك؟ وما الناس، ثم ينادي: اين المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس. قلت: جعلت فداك؟ وما الصابرون؟ [وما المتصبرون، قال: «الصابرون] على اداء الفرائض، والمتصبرون على اجتناب الحارم». وقريب منه في الفقه الرضوى: ٣٦٨، فراجع].

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٤٥٥ باب استحباب الصبر في جميع الأمور حديث ٥ [ط ج ١١ / وسائل الشيعة ٢ / ٤٥٥ باب استحباب الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « إني لاَّصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ماهو أمرّ من الحنظل، إنّه من صبر

وأنّ « الصبر علىٰ الفاقة جهاد »<sup>(۱)</sup> ، وأنّه « أفضل من عبادة ستين سنة »<sup>(۲)</sup> .

وأنّ « من آبتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد<sup>(٣)</sup> .. » .

.. إلىٰ غير ذلك من الأجور المتقدّم بعض منها .

ثانيها : ما يترتب عليه بالتجربة من نيل المراتب العالية .

ثالثها: تفاني المحنة بمرور الآنات ، وفناء العمر علَىٰ كلّ حال ، وأنّ الساعة التي تمضي لا يبتىٰ سرورها ولا ألمها ، والّتي تأتي لا تدري ماهي ، وإنّا هي ساعتك الّتي أنت فيها .

رابعها : عدم نتيجة للجزع والفزع والشكوى إلّا قلّة الأجـر ، فـإنّ المقدّر كائن، وقضاء الله لا يُرَدّ ولا يُبدَّل ، والعبد مملوك لا يقدر علىٰ شيء أبداً .

 <sup>⇒</sup> نال بصبره درجة الصائم القائم، ودرجة الشهيد الذي ضرب بسيفه قدام محمد صلّىٰ الله عليه وآله » [ومثله في ثواب الأعمال: ١٧٣ و ١٧٥].

<sup>(</sup>١) يستفاد هذا من الحديث المتقدّم؛ حيث جعل للصابر درجة الشهيد الذي ضرب بسيفه قدام الني صلى الله عليه وآله ».

<sup>(</sup>٢) جامع السعادات ٢٠٧/٣ عن الصادق عليه السّلام أنه قال: « من اشتكىٰ ليلة فقبلها بقبولها ، وأدّىٰ إلى الله شكرها ، كانت كعبادة ستين سنة » [ وفي ثواب الأعبال: ١٧٥: كفارة ستين سنة ، وفي ذيله: قال: قلت: وما قبلها بقولها ؟ . قال: « صبر على ماكان فيها » . ولاحظ: الكافي ١١٦/٣ حديث ٥ ] .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٩٢/٢ باب الصبر حديث ١٧ بلفظه.

مراتب الصبر وأنواعه ...... مراتب الصبر وأنواعه ....

خامسها: ملاحظة حال الممتحنين بأعظم من استحانه، الصابرين عليه أجمل صبر.

سادسها : ملاحظة أنّ الابتلاء من السعادة ، وأنّ البلاء للولاء ، بل شدّة البلاء للمؤمن تكشف عن شدة القرب إليه تعالى .

سابعها : تذكّر أنّ ذلك من الحكيم الرؤوف ، وأنّه لا يختار لعبده إلّا مافيه صلاحه ، وأنه غنيّ على الإطلاق ، وأنه على كلّ ما يشاء قدير . ثامنها : تذكّر أنّ ذلك تزكية لنفسه .

تاسعها : أنه لا أثر للشكوئ إلّا فرح العدوّ وحزن الصديق .

عاشرها: أنّ الصبر محمود العاقبة حتى في الدنيا ، كها يستفاد من الأخبار وقضايا الصابرين ، ألا ترى أنّ صبر يوسف عليه السلام عن معصية الله تعالى وعلى المحن كيف أدّى إلى بلوغه الغاية القصوى من العزّ ، ومن تصيير الجبّار العاتي له عبداً بعد أن كان له مالكاً ، والاخوة له حُقراً ، وزليخا له ذليلة جالسة في طريقه، ونال منها بنهاية العزّ بعد عود شبابها وجمالها وعينها إليها ، كها لا يخنى على من راجع الأخبار الواردة في تفسير السورة(١).

وكذلك أيوب عليه السّلام؛ رَدّ الله ـ بـ صبره ـ إليـ ه ما فاته من الصحة والأولاد والأزواج، وأعطاه أمـ والا جـ زيلة، وأمـ طر في داره

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢٤١/٥ [ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْخُسِنِيْنَ ﴾ [سورة يـوسف (١٢): ٥٦] أى الصابرين ]؛ فراجع القصة بطولها.

٥٤ ...... مرآة الرشاد جراداً من ذهب (۱) .

(١) مجمع البيان ٨/٧٧٨ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّــهُ أَنِيً مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصبٍ وَعَذَابٍ \* اَركُض بِرجلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِد وشَرَاب \* وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمثَلَهُم مَعَهُم رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لاولِي الألبَابِ ، وَخُذ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضرِب بِهِ وَلاَ تَحْنث أَنَّا وَجَدناهُ صٰابرَاً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّه أَوَّابٍ ﴾ [سورة ص (٣٨) : ٤١ ـ ٤٥].

وعن تفسير الصافي: ٤٦٢ [٣٠٥ ـ ٣٠٠] في تفسير الآيات الكريمة عن عليّ بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام، انَّه سُئل عن بليَّة أيوب الَّتي آبتلي بها في الدِّنيا لأيِّ علَّة كانت؟ قال : « لنعمة أنعم الله عزّ وجلّ عليه بها في الدّنيا وأدّىٰ شكرها ، وكان في ذلك الزمان لا يحجب إيليس عن دون العرش ، فلمّا صعد ورأى شكر نعمة أيوب عليه السلام حسده إبليس، فقال: يا ربِّ! إنَّ أيوب لم يؤدّ إليك شكر هذه النعمة إلَّا بما أعطيته من الدُّنيا، ولو حرمته دنياه ما أدَّىٰ إليك شكر نعمة أبداً، فسلَّطني علىٰ دنياه حتى تعلم أنَّه لا يؤدّي إليك شكر نعمة أبداً ، فقيل له : قد سلّطتك على ماله وولده . قال : فانحدر إبليس فلم يبق له مالاً ولا ولداً إلا أعطبه ، قازداد أيُّوب لله شكراً وحمداً. قال : سلَّطني على ا زرعه، قال: قد فعلت. فجمع شياطينه فنفخ فيه فاحترق، فازداد أيّوب عليه السّلام لله شكراً وحمداً . فقال : يا ربّ ! فسلّطني على غنمه ، فسلّطه على غنمه فأهلكها ، فازداد أيُّوب عليه السّلام شكراً وحمداً. فقال: يا ربّ إسلطني على بدنه، فسلّطه على بدنه \_ما خلاعقله وعينيه \_، فنفخ فيه إيليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه ، فبق في ذلك دهراً طويلاً يحمد الله [فيه] ويشكره حتّىٰ وقع في بدنه الدود، فكانت تخرج من بدنه فيردّها ، فيقول لها : « ارجعي إلى موضعك الّذي خلقكِ الله منه .. ! » ونتن حتى أخرجوه أهل القرية من القرية ، وألقوه في المزبلة خارج القرية ، وكانت امرأته رحمة بنت يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم [عليهم السلام] تتصدّق من النّاس وتأتيه بما تجده. قال: فلمّا طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتى أصحاباً لأيوب كانوا رهباناً في ⇒ الجبال وقال لهم: مرّوابنا إلى هذا العبد المبتلىٰ فنسأله عن بليّته ، فركبوا بغالاً شهباً ، وجاءوا فليًّا دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه ، فنظر بعضهم إلىٰ بعض ثمٌّ مشوا إليه \_ وكان فيهم شابّ حدث السنّ \_ فقعدوا إليه ، فقالوا : يا أيوب ! لو أخبر تنا بذنبك لعلى الله كان يحكّننا [خ. ل يملكنا ]إذا سألناه، وما نرى ابتلاك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد الّا من أمر كنت تستره ؟ فقال أيوب عليه السلام : « وعزّة ربّي إنّه ليعلم أني ما أكلت [و]أخذت بأشدّهما على بدني » . فقال الشاب : سوءة لكم عيّرتم نبيّ الله حتيّ أظهر من عبادة ربّه ما كان يسترها . فقال أيوب عليه السلام : « يا ربّ ! لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجّتي » . فبعث الله عزّ وجلّ إليه غيامة فقالت : « يا أيوب ! أدل بحجّتك فقد أقعدتك مقعد الحكم ، وها أنا ذا قريب ولم أزل » . فقال : « يا ربّ ! إنّك لتعلم أنه لم يعرض لى أمران قط كلاهما لك طاعة إلّا أخذت بأشدّهما على نفسي ، ألم أحمدك ؟ ألم أشكرك ؟ ألم أسبّحك ؟ » قال : فنودى من الغيامة بعشرة آلاف لسان : « يا أيُّوبِ! مَنْ صَرَّكَ تَعْبِدَ اللهِ وَالنَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ ؟! ، وتحمده وتسبِّحه وتكبُّره والنَّاس عنه غافلون ؟ .. أَمِّنَّ على الله بما لله فيه المنَّة عليك ؟! » قال : فأخذ التراب فوضعه في فيه ، ثم قال : « لك العتي يا رب أنت فعلت ذلك بي » .. فأنزل الله عليه ملكاً فركض برجله فخرج الماء ، فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان وأطرأ ، وأنبت الله عليه روضة خضراء، وردّ عليه أهله وماله وولده وزرعه، وقعد معه الملك يحدّثه و يؤنسه، فأقبلت امرأته معها الكسرة ، فلما انتهت إلى الموضع إذا الموضع متغير ، وإذا رجلان جالسان ؛ فبكت وصاحت وقالت : يا أيوب ! ما دهاك ؟ فناداها أيوب فأقبلت ، فلما رأته [و]قد ردّ الله عليه بدنه ونعمته ، سجدت لله عزّ وجيل شكيراً . فيرأى ذؤاستها مقطوعة \_وذلك أنَّها سألت قوماً أن يعطوها ما تحمله إلى أيوب عـليه السـلام مـن وقضايا حسن نتيجة الصبر كثيرة مذكورة في المفصّلات .

وعليك بنيّ عند المصيبة بتذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام ؛ إذ ما من مصيبة إلّا وفيهم أتمّ فرد منها ، فإذا تذكّرت مصائبهم العظام \_ وهم سادات الأنام ، ولأجلهم خُلِقَت الدنيا ومَنْ فيها(\*) (١) \_ هانت عليك

⇒ الطعام ، وكانت حسنة الذوائب . فقالوا لها : تبيعينا [بيعينا ] ذؤابتك هذه حتى نعطيك ، فقطعتها ودفعتها إليهم ، وأخذت منهم طعاماً لأيوب عليه السلام \_ فلها رآها مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضربها مائة ، فأخبرته أنه كان سببه كيت وكيت . فاغتم أيوب عليه السلام من ذلك ، فأوحى الله عز وجل إليه : ﴿ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ .. ﴾ [سورة ص (٣٨): ٤٤] فأخذ عذقاً مشتملاً على مائة شمراخ ، فضربها ضربة واحدة ، فخرج من يمينه . قال عليه السلام : « فرد الله عليه أهله الذين ما توا قبل البلاء ، ورد عليه أهله الذين ما توا بعدما أصابهم البلاء ، كلهم أحياهم الله له ، فعاشوا معه ».

وسُئل أيوب عليه السلام بعدما عافاه الله : أي شيء كان أشدّ عليك ممّا مرّ عليك ؟ فقال : « شماتة الأعداء » .

قال عليه السلام: « فأمطر الله عليه في داره جراد الذهب، وكان يجمعه، فكان إذا ذهبت الربح منه بشيء عدا خلفه فرده، فقال له جبرئيل: أما تشبع يا أيوب؟! قال: « ومن يشبع من رزق ربّه عزّ وجل؟! ».

(\*) خ . ل : وما فيها [ منه (قدّس سرّه) ].

(١) بمضمون هذه الجملة «خلق الأرض والسهاء ومن فيها »، وردت أحاديث جمّة مذكورة في الموسوعات الحديثية وتفاسير أهل البيت عليهم السّلام. وفي الحديث المشهور بحديث الكساء قوله عزّ من قائل مخاطباً جبرئيل عليه السلام: « وعزّ ي وجلالي وارتفاع مكاني ما خلقت سهاءاً مطويّة، ولا أرضاً مدحيّة، ولا شمساً مضيئة، ولا قراً

مراتب الصبر وأنواعه ...... ٧٥

### مصيبتك ، ولقد أجاد من قال :

أنْسَتْ رزيّتكم رزايانا الّـتي سَلَفَتْ وهَوَّنت الرزايا الآتيه وايّاك بنيّ أن يكون صبرك صبر بعض العوام، وهو حبس النفس على وجه التجلّد، فإنّه رياء محض، بل ليكن صبرك \_ أقّلاً \_ صبر المتّقين؛ وهو ما كان لتوقّع أجر الآخرة، وأجود منه صبر العارفين، وهو التلذّذ بالمكروه بالنظر إلى كونه من المحبوب الرؤوف العالم بالعواقب (١).

الاول: ترك الشكوى؛ وهذه درجة التائبين.

الثاني: الرضا بالمقدّر؛ وهذه درجة الزاهدين.

الثالث: الحبّة لما يصنع به مولاه؛ وهذه درجة الصدّيقين. وكأنّ هـذا الإنـقسام مخصوص بالصبر على المكروه من المصائب والحن.

ثم الباعث للصبر: إما اظهار الثابت وطمأنينة القلب عند الناس ليكون عندهم مرضيًا -كها نقل عن معاوية -أنه أظهر البشاشة وترك الشكوى في مرض موته، وقال: وتَجَلَّدِي للشامتين أُرِيْهِمُ أَني لريب الدهر لا أتزعزعُ

وهذا صبر العوام ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْـيَا وَهُــمْ عَـِـنِ الآخِــرَةِ هُــمْ غَافلُونَ ﴾ [سورة الروم (٣٠): ٧].

أو توقّع الثواب ونيل الدرجات الرفيعة في دار الآخرة ، وهذا صبر الزهّاد والمتّقين ،

منيراً ، ولا فلكاً يدور .. إلّا لحبة هؤلاء الخمسة .. » إلى آخر الحديث . انظر : تفسير مرآة الانوار تأليف أبي الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد ابن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد النباطي الفتوني العاملي الأصل الإصفهاني المولد والنجني المسكن المتوفئ سنة ١١٣٨ هجرية ، صفحة : ٣٠ طبعة طهران ايران لسنة ١٣٧٤.

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ٢٨٠/٢، قال: أهل الصبر على ثلاث مقامات:

وآعلم بني أن الصبر لا ينافي البكاء على المصيبة ، ألا تسرى إلى أن سيد الكونين صلوات الله عليه وآله بكى في وفاة ولده إبراهيم ، فقيل له ما معناه : إنك تأمرنا بالصبر فما هذا البكاء ؟ فزجر صلى الله عليه وآله القائل بقول معناه \_ : « ويحك ! القلب يحترق ، والعين تدمع ، وإنما لا نتكلم بما يسخط الرب ولا يرضيه (١) » .

وعليك بنيّ عند المصيبة من إكثار الإسترجاع كي يكون لك بمقتضى

 ◄ وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة الزمر (٣٩): ١٠ ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

أو الالتداد والابتهاج بورود المكروه من الله سبحانه ، إذ كلّ ما يرد من المحبوب مجبوب ، والحبّ يشتاق إلى التفات محبوبه ويرتاح به ، وإن كان ما يوذيه ابستلاءاً وامتحاناً له ، وهذا صبر العارفين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَبَشِّر الصّاٰبِرِينَ \* الَّذِينَ إذا أَصاٰبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِللهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولُئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَجْمَةٌ وَاُولُئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ سورة البقرة (٢): ١٥٤ و١٥٥ و١٥٦ .

(۱) مستدرك وسائل الشيعة ١٩٣٧ باب ٥٨ حديث ٤ [الطبعة المحققة ٣٨٥/٢ حديث ١٢٢٥٦] عن عبدالرجمن بن عوف قال: دخلت النخل مع رسول الله صلّى الله عليه وآله فاذا ابراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجره وفاضت عيناه. فقلت: يا رسول الله! أتبكي ؟! أما نهيتنا عن البكاء؟ قال: «ليس عن البكاء نهيت..» إلى أن قال: «وهذه رحمة، فمن لا يَرْحم لا يُرْحم، يا إبراهيم ! لولا أنّه أمر حقّ ووعد صدق، وسبيل لابد أنها مأتية، وأن آخرنا سوف يلحق أولنا ...، لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا، وانّا بك لمحزونون، تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الربّ تبارك و تعالى ».

الآية الكريمة (١) صلوات من ربّك ورحمة ، وتكون مِن المهتدين ، وإكثار تذكّر حال الصابرين السابقين حتى يكون الصبر مَلَكة لك .

وأعلم بنيّ أنّه قد رُوي عن مولانا الصادق عليه السلام : أنّ عند فناء

\_\_\_\_\_

(١) وهو قوله عز من قائل في سورة البقرة (٢): ١٥٥ و١٥٦ ﴿ اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ .

وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلّى الله عليه و آله قال: «أَربع مَنْ كنّ فيه كتبه الله من أهل الجنة:

أولاً \_من كانت عصمته شهادة أن « لا إله إلَّا الله » .

ثانياً \_ وَمن إذا أنعم الله عليه نعمة قال « الحمد لله ».

ثالثاً \_ومن إذا أصاب ذنباً قال « استغفر الله » .

رابعاً \_ ومن إذا أصابته مصيبة قال « إنّا لله وإنّا إليه راجعون » .

وانظر: مجمع البيان ٢٣٨/١ [وقريب منه ما جاء في الخصال ١٠٥/١ ـ ١٠٦ ومثله في المجالس للبرقي: ٨ و٤٣.

وعنه صلّى الله عليه وآله وسلم بنفس الاسناد قال : « اربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة ان « لا اله الا الله وأني رسول الله » .

ومن اذا اصابته مصيبة قال : « انا لله وانا اليه راجعون » .

ومن اذا اصابه خيراً قال : « الحمد لله رب العالمين » .

ومن اذا اصاب خطيئة قال : « استغفر الله واتوب إليه » .

ومثله في المجالس للشيخ المفيد: ٤٦ [صفحة: ٥٤]، وكذا في مسكن الفوائد، وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٢٩/٨٢ ــ ١٣٠، وجامع الأخبار: ٥٨، وتفسير العياشي ١٩/٨ ووسائل الشيعة ٢٤٨/٣ حديث ٣٥٣٩ وغيرها].

٦٠ ..... مرآة الرشاد

الصبر الفرج (١)، والتجربة أيضاً تشهد بذلك (٢)، وبأنّ لكل عسر يسراً (٣). ولقد أجاد من قال (3):

وكم للهِ من لطفٍ خنيّ يَدقُّ خفَاه عن فهم زكييّ (٥) وكم يُسر أتى من بَعْد عُسر ففرّج (\*) كربة القلب الشَّجيّ

(١) وسائل الشيعة ٢/٤٥٥ باب ٢٤ حديث ٩ [ط ج ٢٠٩/١١ باب ٢٥] عن الصادق

عليه السلام: أنه جاءت إليه امرأة فقالت: إنّ ابني سافر عني وقد طالت غيبته عني ، واشتدّ شوقي إليه فادع الله لي. فقال لها: «عليكِ بالصبر».. فاستعملته، ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه طول غيبة ابنها، فقال لها: «ألم أقل عليكِ بالصبر؟». فقالت: يابن

رسول الله !كم الصبر ؟ فوالله لقد فني الصبر . فقال : « إرجعي إلى منزلك تجدي ولدك

قد قدم من سفره » ، فنهضت فوجدته قد قدم ، فأتت به إليه فقالت : أوحي بعد رسول

الله صلّى الله عليه وآله ؟! قال : « لا ، ولكن عند فناء الصبر يأتي الفرج ، فلمّا قلتِ : فني الصبر ، عرفت أنّ الله قد فرّج عنك بقدوم ولدك » .

(٢) وإذا أردت الاطلاع على الحوادث والقصص التي تدلّ على أنّه عند فناء الصبر يحصل

الفرج فراجع كتاب « الفرج بعد الشدة » للقاضي أبي على الحسـن بـن أبي القــاسم التنوخي المتوفى سنة ٣٨٤هـ، وكشكول الشيخ البهائي المتوفى سنة ١٠٣١هـ، وغيرهما.

(٣) سورة أَلَم نشرح (٩٤): ٥ و٦، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ﴾ ولاحظ ما في مجمع البيان ١٠/ ٥٠٩.

(٤) ديوان أمير المؤمنين عليه السلام: ١٠٦ [طبعة الاعلمي بـيروت ولم تـرد في طـبعة الغري في النجف الاشرف].

وجاء فيه ما قبل آخره:

توسل بالنبي فكل خطب يهـونُ إذا تُـوسّل بـالنبي

(٥) في الديوان : الذَّكيِّ .

(\*) خ . ل : وفرّج ، [ منه (قدّس سره) ] . كذا جاء في ديوان أمير المؤمنين عليه السلام .

مراتب الصبر وأنواعه ...................

وكم أمر تُسَاءُ به صباحاً ف تأتيك المَسرّةُ بالعشي إذا ضاقت بك الأحوالُ يوماً فيْقْ بالواحدِ الفَردِ العَليّ ولا تجزع إذا ما نابَ خَطبٌ فكم اللهِ من لطفٍ خيّ بل ورد أنّ لكل عسر يسرين (١) ، كما قال الشاعر : إذا ضاقت بك الدنيا تسفكر (\*) في ألم نشرح إذا ضاعت بعد العسر إنْ فكّسرته تسفر تعدين (\*\*) بعد العسر إنْ فكّسرته تسفر

(۱) مجمع البيان ٥٠٩/١٠ عن الحسن عليه السلام قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه و آله يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول : « لن يغلب عسر يسرين ، فإنّ مع العسر يسراً ، إنّ مع العسر يسراً » .

روى عطاء عن ابن عباس ، قال : يقول الله تعالى : خلقتُ عسراً واحداً ، وخلقتُ يسرين ، فلن يغلبَ عسر يسرين .

(%%) الوجه في ما قاله الشاعر ما قرره أهل الأدب من أنّ إعادة النكرة تكريراً لها دون المعرفة ، واليسر قد كرر في السورة نكرة ، والعسر معرفة ، فيكون يسران بعد عسر واحد ، [ منه (قدّس سرّه) ].

أقول: أما أنّ العسرَ واحدٌ واليسرَ اثنان مع تكررهما ، فذلك لأنّ تكرر المعرفة يكون هو هو ، مثل أن تقول إن رُزقتَ درهماً فتصدق بالدرهم ، فالدرهمُ المأمور بالتصدق به نفس ذلك الدرهم الذي رزقته ، أما إذا كررت النكرة كان الثاني غير الأول ، مثل إذا كسبتَ درهماً فتصدق بدرهم ، فإن الدرهم الثاني غير الأول بالبداهة . وفي الآية الكريمة كلمة و العسر ، معرّفة لمكان الالف واللام ، وو اليسر ، نكرة لعدم أداة التعريف . هذا على رأي الفراء والزجاج ، فيكون المعنى ان مع العسر يسرين .

وقال السيد المرتضى علمُ الهدىٰ : الظاهر من تعدد الخطاب خالياً من الفاء والواو تعدد

<sup>(\*)</sup> خ . ل : فطالع [ منه (قدّس سرّه) ] .

وأعلم بنيّ أنّ جملة من محامد الأخلاق ترجع إلى الصبر ، لكن له بكل مورد من موارده اسماً:

فإنْ كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمّى (عِفَّة) .

وإنْ كان على احتمال مكروه ؛ اختلف أساميه باختلاف المكروه الذي عليه الصر.

فإنْ كان مصيبة أقتصر على اسم (الصبر) ، ويضادّه : الجزّع . وإنْ كان في ترك معصية سمّى (بالتقوى) .

وإِنْ كَانَ فِي احْتَالَ الغني سمي (ضبط النفس) ، ويضادّه : البَطَر .

وإِنْ كَانَ فِي حَرَبِ وَمَقَاتَلَةَ سَمِّي (شَجَاعَةً) ، ويَضَادُّه : الجبن .

وإِنْ كَانَ فِي كَظُمُ الغَيْظُ وَالغَضِبُ سَمِّي (حِلْماً) ، ويضادُّه : السَّفَه .

وإنْ كان في نائبة من نوائب الدنيا سمّي (سعة الصدر) ، ويـضاده :

الضجَر ، والتبرُّم ، وضيق الصدر .

وإنْ كان في إخفاء كلام سمّي (كتمان السّر)، ويضادّه: إفشاء السّر.

وإنْ كان في فضول العيش سمّي (زهداً) ، ويضادّه : الحِرْص .

وإنْ كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمّي (قناعة) ، ويضادّه : الشرّ ه .

.. إلى غير ذلك من الموارد المشروحة في المفصلات .

مدلولهما ، فيكون بناءاً على هذا الآية الكريمة الأولى معناها : إنّ مع العسر في الدنيا يسراً في الدنيا . والآية الثانية : إنّ مع العسر في الدنيا يسراً في الآخرة ، وذلك حيث لا عهد بين المتخاطبين .

ومنها :

# التوكّـل

فكن بني وفقك الله تعالى لخير الدارين \_ في جميع أمورك متوكّلاً على الله تعالى واثقاً به ، لأن مجاري الأمور جميعها بيده ، وتحت قضائه وتقديره . فبالتوكّل عليه تستريح من الهموم وتعب السعي . فإنّ بين السعي والوصول عموماً من وجه ، فإن وافق القضاء السعي اجتمعا ، وإن خالفه افترقا ، فني افتراقها وعدم النيل تتألم ، وفي اتفاقها تنال تعباً (۱) ، بخلاف ما إذا توكّلت على الله تعالى ، فإنّه إنْ اقتضى التقدير حصول مرادك نلته بغير تعب ، وإن أقتضى عدمه لم تكن تاعباً بالطلب والسعي حتى تتحسّر على التخلف ، وقد فسّر قوله عز من قائل : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُمْ بِاللهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (٢) في أخبار أهل البيت عليهم السلام بالنظر إلى الأسباب (٣) .

فتوكّل بنيّ في أمورك على اللطيف الخبير ، صاحب القضاء والتقدير ، واترك الأسباب والاعتماد على غير الله سبحانه ، وافرض من سواه تـعالى أعجز من البعوضة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بتعبِ.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف (۱۲): ۱۰٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٥/٢٦٨ عن أبي عبدالله عليه السلام في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ . قال: « إنّ قول الرجل لولا فلان لهلكت ، ولولا فلان لضاع عيالي ، جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه » . فقيل له: لو قال: لولا أنْ مَنّ الله عليّ بفلان لهلكت ؟ فقال: « لا بأس . وهو شرك في الطاعة ، لا شرك عبادة » .

ولا يخدعك ما يستند إليه القاصرون من أنّ الله [تعالى] أبى أن يجري الأمور إلّا بأسبابها ، فإنّ ذلك ناشٍ من عدم نيل المراد بذلك ، فإنّ المراد به أنّ الأمور لا تحصل بغير الأسباب ، وأين ذلك من اعتبار تسبيب العبد بنفسه الأسباب ؟! كيف ، والأدعية مشحونة بأنّ الله تعالى مسبب الأسباب من غير سبب . فالذي أبى جريان الأمور بغير أسبابها هو الذي يسبب الأسباب على مقتضى تقديره من غير تسبيب العبد .

ولا يغرّنك ورود الأوامر الأكيدة \_ في غير طالب العلم \_ بطلب الرزق ، فإنّ ذلك لإقامة نظم العالم المطلوب لربّ العالمين جلّ شأنه ، ولذا ترى ورود الأوامر الأكيدة بالاقتصاد فيه وعدم الإفراط (١) .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٢١٨/٢ باب استحباب الإجمال في طلب الرزق حديث ١ [الطبعة الحققة ٢٧/١٣ حديث ١٤٦٤٣] عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع فقال : «أيّها الناس !انه والله ما من شيء يقرّبكم من الخنّة ويباعدكم من النّار إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم من النّار وقد نهيتكم عنه ، وإنّ الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حق ، فإنّه لا يدرك شيء ممّا عند الله إلّا طاعته »

وحديث ٨ من المصدر والجملد والصفحة نفسها - [الطبعة المحققة ٢٩/١٣ حديث المحدد الحسن العسكري عليها السّلام انه قال: « إدفع المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك، فإنّ لكلّ يوم رزقاً جديداً، واعلم أنّ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء، ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك باباً يسهل الدخول

فكن بنيّ في جميع أمور دنياك \_ من الرزق والعزّ .. ونحوهما \_ معتمداً على الله سبحانه ، واثقاً به ، معرضاً عن الأسباب ، موكلاً للأمر إلى مسبّبها ، كما قال الشاعر الناصح :

كن عن أمورك معرضاً وكِل الامور إلى القضا فلريّا اتسع المضيق وريّا ضاق الفضا ولرُبَّ أمسر مُتْعِب لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشا فلا تكن متعرّضا الله عودك الجميل فقيش على ما قد مضى نعم، إن لم تكن طالب علم، فعليك بالكسب بمقدار رفع حاجتك

⇒ فيه ، فما أقرب الصنع إلى الملهوف ، والأمن من الهارب المخوف ، فربّما كانت الغير نوع أدب من الله ، والحظوظ مراتب ، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك ، واثما تنالها في أوانها ، واعلم أنّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك ، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط ».

وحديث ١١ ـمن المصدر والمجلد نفسه \_ص ٤١٩ [الطبعة المحققة ٣٠/١٣ حديث الدين الله عليه وآله قال: لمّا نزلت عن اسهاعيل بن كثير رفع الحديث الى النبي صلّى الله عليه وآله قال: لمّا نزلت هذه الآية ﴿ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قال: فقال أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله: ما هذا الفضل؟ أيّكم يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: «أنا أسأله، فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟» فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنّ الله تعالى خلق خلقه وقسّم لهم أرزاقهم من حلّها، وعرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب

٦٦ ..... مرآة الرشاد

مقتصداً فيه أيضاً ، بل المستفاد من الأخبار والتجربة الأكيدة ، إنّ تارك الأسباب المتوكّل على الله أحسن حالاً من مرتبها ، وإنّ تسبيبها \_ سيّا ممّن يحبّه الله عزّوجلّ \_ يوجب إعراض الله تعالى عنه ، وإيكاله إلى نفسه ، بل منع الأسباب من أن تؤثّر .

وكفاك بنيّ في ذلك ما ورد من أنّ يوسف عليه السلام لو لم يقل : ﴿ إِجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ (١) لَوَلّاه من ساعته ، ولكنه لما سعى في حقّ نفسه ، أخّر الله تعالى ذلك سنة (١) . وأنّ اعتاده على أحد صاحبيه في السجن ، بقوله : ﴿ أُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (١) أخّر نجاته سبع سنين ، وعاتبه الله تعالى بأنه كيف استعنت بغيري ولم تستعن بي ، ولم تسألني أن أخرجك من السجن واستعنت وأمّلت عبداً من عبادي ، ليذكرك إلى مخلوق من خلق في قبضتي ، ولم تفزع إلى ؟! إلْبَث في السجن بذنبك بضع سنين جارسالك عبداً إلى عبد الله عنه ولم ينجُ بعد ذلك إلّا بالتوكل حيث أتاه جبرئيل

<sup>(</sup>١) سورة يوسف (١٢): ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) مجمع البيان ٢٤٣/٥ روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
 « رحم الله أخي يوسف لو لم يقل ﴿ إِجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ لَوَلَاه من ساعته ،
 ولكنه أخر ذلك سنة .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (١٢): ٤٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢٣٥/٥ روي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء جبرئيل عليه السّلام فقال: « يا يوسف! مَنْ جعلك أحسن الناس؟ قال: ربيّ . قال: فمن حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: ربيّ . قال: فمن ساق إليك السيّارة؟ قال: ربيّ . قال: فمن

عليه السلام وسأله عن حبّ النجاة ، فأوكل ذلك إلى مشيئة الله تعالى ، فعلّمه جبرئيل عليه السّلام دعاء التوسّل ، فدعا به فنجي (١) .

صرف عنك الحجارة ؟ قال: ربي . قال: فمن أنقذك من الجُبّ ؟ قال: ربيّ . قال فمن
 صرف عنك كيد النسوة ؟ قال: ربيّ . قال: فإنّ ربك يقول: ما دعاك إلى أن تـنزل
 حاجتك بمخلوق دونى ، البث في السجن بما قلت بضع سنين » .

واختلف في البضع: فقيل من ثلاث إلى خمس عن أبي عبيدة ، وقيل إلى سبع عن قطرب ، وقيل يطلق بضع من ثلاث إلى تسع عن الأصمعي ، وقول قطرب مرويّ عن مجاهد. وقال ابن عباس: البضع ما دون العشر ، وأكثرَ المفسرين على أنّ البضع في الآية سبع سنين .

(١) مجمع البيان ٢١٧/٥ عن الصادق عليه السلام قال : « لما ألتي إخوة يوسف يوسف عليه السلام في الجبّ، نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له : « يا غلام ! من طرحك هنا ؟ فقال : إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني ، ولذلك في الجبّ طرحوني . فقال : أتحبّ أن تخرج من هذا الجبّ ؟ قال : ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فقال له : فإنّ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فقال له : فإنّ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك قُل : (اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلّا أنت بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن بعل لي في أمري فرجاً ومخرجاً و ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب) فجعل لله له من الجب يومئذ فرجاً ومخرجاً ، ومن كيد المرأة مخرجاً ، وآتاه مملك مصر من حيث لم يحتسب » .

[اقول: قد روى في تفسير علي بن ابراهيم القمي: ٣٣٠ ـ ٣٣١ من الطبعة الحجرية، ونظيره في قصص الأنبياء وتفسير العياشي كها قد حكاه عنهها العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٤٨/١٢ ـ هذه القصة والدعاء بالفاظ مقاربة والمعنى واحد. ولاحظ ما ورده في مهج الدعوات: ٣٨٣، وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٧٠/٩٥ ـ ١٧١ وصفحة في مهج الدعوات: ٣٨٣،

وكذلك يعقوب عليه السلام عاتبه الله تعالى في شكايته مصائبه إلى عزيز مصر ، وعدم استغاثته بالله تعالى ، ولم ينج إلا بعد الاستغفار والإنابة (١).

فلا ترفع بنيّ حاجتك إلى غير الله سبحانه وتعالى ، ولا تشكو مصائبك إلّا إليه ، فإنه الجواد الكريم ، وقد أعطى الله تعالى إبراهيم عليه السلام منصب الخلّة لأنه لم يسأل أحداً شيئاً قط(٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الصافي [ ۲/۳ = ٤٣] سورة يوسف في تفسير قوله تعالى ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ النّهُ لَكُمْ ﴾ [ سورة يوسف (١٢) : ٩٣] : .. لمّا كتب يعقوب كتاباً إلى عزيز مصر بتعطيفه على نفسه وولده - ما حاصله - : نزل جبرئيل عليه السلام على يعقوب، فقال له : « يا يعقوب ! إنّ ربّك يقول لك : من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى عزيز مصر ؟ » قال يعقوب : « أنت بلوتني بها عقوبة منك وأدباً لي » . قال الله : « فهل يقدر على صرفها عنك أحد غيري ؟ » قال يعقوب : « اللهم لا » . قال الله : « فها استحييت مني حين شكوت مصائبك إلى غيري ، ولم تستغث بي وتشكو ما بك إلي » . فقال يعقوب : « أستغفرك يا الهي وأتوب إليك وأشكو بني وحزني إليك » ، فقال الله تعالى : « قد بلغت أستغفرك يا الهي وأتوب إليك وأشكو بني وحزني إليك » ، فقال الله تعالى : « قد بلغت بك \_ يا يعقوب وبولدك الخاطئين الغاية \_ في أدبي ، ولو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إلي عند نزولها بك ، واستغفرت وتبت إلي من ذنبك ، لصرفتها عنك بعد تقديري إياها عليك ، ولكن الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحمتي ، وأنا الله الجواد الكريم ، أحبّ عبادي المستغفرين التائبين الراغبين إلي قيا عندي ، يا يعقوب ! أنا راد إليك يوسف وأخاه ، ومعيد إليك ما ذهب من مالك ولحمك ودمك ، وراد إليك بصرك ، ومقوم لك ظهرك ، وطب نفساً ، وقرّ عيناً ، وإنّا الذي فعلته بك كان أدباً مني لك ، فاقبل أدبي .. » .. »

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي : ١٢٠ [ ٤٦٦/٣ ] في تفسير قوله تعالىٰ ﴿ وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾

وقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله انّه قال : « رأيت الخير كُلّه قد اجتمع في قطع الطمع عبّا في أيدى الناس »(١) .

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال: « إذا أراد أحدكم أنْ لا يسأل ربّه شيئاً إلّا أعطاه، فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلّا أعطاه »(٢).

 <sup>[</sup> سورة النساء (٤): ١٢٥] عن الصادق عليه السلام: «إنّ إيراهيم عليه السلام كان أبا أضياف، وكان إذا لم يكونوا عنده يخرج يطلبهم، وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب الأضياف، وأنّه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدار. فقال: يا عبدالله! بإذن مَن دخلت هذه الدار؟ فقال: دخلتها بإذن ربّها ـ يردّد ذلك ثلاث مرات ـ فعرف بإذن من دخلت هذه الدار؟ فقال: فحمد ربّه، ثم قال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده إيراهيم عليه السلام أنّه جبرئيل، فحمد ربّه، ثم قال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً، قال إيراهيم عليه السلام: فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت؟ قال: فأنت. قال: وبم ذلك؟ قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ، ولم تسأل شيئاً قطّ، فقلت: لا».

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢/ ٤٧٥ باب ٦٦ حديث ٣ [ط ج ٣٢١/١١ باب ٤٧] عن معمر عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : « رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدى الناس ».

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ٢/٤٨٥ باب وجوب محاسبة النفس ٩٤ حديث ٢ [ط ج ٢/٧٧/١١ باب ٩٦ عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه ، فلييأس من الناس كلّهم ، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله جَلّ ذكره ، فإذا علم الله حجّل وعزّ دلك من قلبه ، لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها ، فإنّ للقيامة خمسين موقفاً ، كل موقف مقداره

٧٠ ..... مرآة الرشاد

وعليك بملاحظة الدعاء الثالث عشر من أدعية الصحيفة [السجاديّة] في طلب الحوائج الى الله عزّ وجلّ والتفكّر فيه وقراءته ، حتى يتبيّن لك صحّة ما ذكر ته لك من مرجوحيّة تسبيب الأسباب(١).

ألف سنة . ثم تلا قوله تعالى ﴿ في يَوْمٍ كُانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [سورة السجدة (٣٢): ٥].

راجع روايات الباب تجدها متضافرة بهذا المعنيٰ.

(۱) الصحيفة السجادية الأولى دعاء في طلب الحوائج [ ١٥/٥ دعاء ٢٤]، [الصحيفة السجادية الكاملة: ٨٤ ـ ٨٦، واخرجه عنه في بحار الأنوار ١٣٢/٩٤] وهو هذا: «اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يُسْتَغْنَى به ولا يُسْتَغْنَى عنه، ويا من يُرْغَب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تُفْني خزائنَه المسائل، ويا من لا تبدّل من يُرْغَب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تُفْني خزائنَه المسائل، ويا من لا تبدّل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. مدّحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك، فن حاول سدّ خلّته من عندك، ورام صرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته [خ. ل: في ] من مظانّها، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجّه بحاجته إلى أحد من خلقك، أو جعله سبب نجحها دونك، فقد تعرّض [منك] للحرمان، واستحقّ من عندك فوت الإحسان.

اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي ، وتقطّعت دونها حيلتي [خ. ل: حيلي] وسوّلت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ، ولا يستغني في طلباته عنك ، وهي زلّة من زلل الخاطئين ، وعثرة من عثرات المذنبين . ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ، ونهضت بتوفيقك من زلّتي ، ونكصت بتسديدك عن عثرتي ، وقلت سبحان ربيّ كيف يسأل محتاج محتاجاً ، وأنيّ يرغب معدم إلى معدم . فقصدتك \_ يا إلهي

ومنها :

#### القناعة

فعليك بنيّ بها ، فإن فيها عزّ الدارين ، وراحة البدن ، وذلك أنك إنْ تركتها فربّما التجأت إلى ارتكاب ما ينقصك عند العباد في الدّنيا وما يوقعك في العذاب في الآخرة ، وإلى التعب والعناء .

ولا أريد بالقناعة الاقتار والضيق على العيال حتى مع اليسار ، فإنّ ذلك خلاف التوسعة المندوبة (١) ، بل قد يكون تركاً لأداء ميزان نفقتهم

◄ \_بالرغبة ، وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك ، وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك [جهدك] ، وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك ، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد ، وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد .

اللّهم فصلّ على محمّد وآله ، واحملني بكرمك على التفضلّ ، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق ، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيتَه وهو يستحق المنع ، ولا بأولّ سائل سألك فأفضلتَ عليه وهو يستوجب الحرمان .

اللهم صلّ على محمّد وآله ، وكن لدعائي مجيباً ، ومن ندائي قريباً ، ولتضرّعي راحماً ، ولصوتي سامعاً ، ولا تقطع رجائي عنك ، ولا تبت سببي منك ولا توجّهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك ، وتولّني بنجح طلبتي ، وقضاء حاجتي ، ونيل سؤلي ، قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير ، وحسن تقديرك لي في جميع الأمور . وصلّ على محمّد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ، ولا منتهى لأمدها ، واجعل ذلك عوناً لي وسبباً لنجاح طلبتي إنّك واسع كريم . ومن حاجتي يا رب .. » - ثم تدكر حاجتك - ثم تسجد فتقول في سجودك : « فضلك آنسني ، وإحسانك دلّني ، فأسألك بك وبمحمّد وآله صلواتك عليهم أن لا تردّني خائباً ».

(١) وسائل الشيعة ١٤١/٣ باب استحباب التوسعة على العيال ٢٠ حــديث ١ [ط ج

٧٢ .....٧٠ مرآة الرشاد

الواجبة ، بل المراد الرضا بالميسور ، والصرف بقدر المدخل ، فإنْ كنت ذا يسار فوسِّع على عيالك في النفقة والكسوة إلى حدّ لا يؤدّي إلى الإسراف والتبذير المحرَّمين ، وخذْ بالاقتصاد المطلوب في جميع الأمور ، حتى لا تُعَدُّ من أهل الدناءة والحسة ، ولا من أهل السرف والتبذير (١) ، وإنْ كنت من أهل الإعسار فاقنع بالميسور ، وآرضَ بالمقدّر ، ولا تكشف لأحد سِرَّك ،

 <sup>₹ 7</sup>٤٨/١٥] \_ في حديث \_ عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ينبغي إذا زيد في النعمة ،
 أن يزيد أُسَرَاءَه في التوسعة [ خ . ل : السعة ] عليهم » .

وحديث ٢ ص١٤٢ [خ.ل: ٢٤٨/١٥] عن علي بن الحسين عليه السلام قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم [ن خ: أوسعكم ] على عياله » .

وحديث ٧ \_ نفس المصدر \_ عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : « إنّ عيال الرجل أُسَرَاؤه ، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على أسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة » .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَسْقُتُوا وَكَانَ بَسِيْنَ ذَٰلِكَ قِواماً ﴾ [سورة الفرقان (٢٥): ٦٧]، انظر: وسائل الشيعة ١٤٣/٣ باب عدم جواز السرف والتقتير ٢٧ حديث ٣ [طج: ٢٦١/١٥ \_ ٢٦٢] محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزّوجل ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قِواماً ﴾ . قال: « القوام هو المعروف؛ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، على قدر عياله ومؤونته التي هي صلاح له ولهم، لا يكلّف الله نفساً إلّا ما آتاها » .

وحديث ٦ ـ من الصفحة نفسها ـ عن العباس قال: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال ؟ فقال: « بين المكروهين » . قلت : لا أعرف المكروهين ؟ قال: « إنّ الله كره الإسراف وكره الإقتار ، فقال ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قِواماً ﴾ » .

ولا تظهر فقرك ، فإنّ النـاس عـبيد الدنـيا ، فـإذا اطـلعوا عـلى فـقرك آستصغروك وأهانوك وآستذلّوك ، ولقد أجاد من قال :

خيار الناس من لزم القَنَاعَهُ ولم يكشف لمخلوق قِنَاعَهُ أَفَادتنا القناعة كل عزّ ولا عزّ أعزّ من القناعه ولقد جرّبْتُ بنيّ ـ صان الله تعالى ماء وجهك ـ فوجدت أنّ الكشف للمخلوق يزيد في الإعسار، ويورث الذلّ والصغار، ويُغضب الملك الجــبّار. فــإيّاك وأن تكشف لمخلوق سرّك وعسرك آستعطاءاً منه وآستعطافاً، فإنّ الرزق مقدّر مقسوم (١)، قَسَّمَه حكيم على حسب حكمته واستصلاحه، ولا يزيد ببذل ماء الوجه، ولا ينقص بالعفة والتعزز (١)، بل

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٥/ ٨٠ باب الإجمال في الطلب حديث ١ عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجّة الوداع: ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله عزّوجل ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله . فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتّق الله عزّوجل وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حلّه ، قصر به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥/ ٨١ باب الإجمال في الطلب حديث ٩ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول : إعلموا علماً يقيناً أنّ الله عمزّوجلّ لم يجعل للعبد وإن اشتدّ جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائدته أن يسبق ما سمّي له في الذكر في الذكر الحكيم ، ولم يحلّ من العبد في ضعفه وقلّة حيلته ، أن يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم .

قد يكون الكشف للمخلوق شكاية من قاسم الأرزاق فيؤدي إلى غضبه في الدنيا بزيادة الإعسار، وفي الآخرة بعذاب النّار.

ويرشدك إلى ذلك الأخبار(١)؛ وكفاك منها قوله جلّ شأنه في

⇒ أيّها الناس! إنّه إن يزداد آمر، نقيراً بجِذْقه، ولم ينتقص آمر، نقيراً لحمقه. فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلاً في مضرّته، ورُبَّ مُنْعَمٍ عليه مستدرَج بالإحسان إليه، ورُبَّ مغرور في الناس مصنوع له. فأفق أيّها السّاعي من سعيك، وقصّر من عجلتك وانتبه من سِنة غفلتك، وتفكّر فيا جاء عن الله عزّوجل على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحِجَى، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، أنه ليس لأحد أن يلقى الله عزّوجل بخلّة من هذه الخلال:

- ١ \_ الشرك بالله فها افترض الله.
- ٢ \_أو إشفاء غيض بهلاك نفسه.
  - ٣\_أو إقرار بأمر يفعل غيره .
- ٤\_أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه .
  - ٥ \_أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل .
    - ٦\_والمتجبّر المختال.
    - ٧\_وصاحب الأبهة والزهو.

أيّها الناس! إنّ السباع همّتها التعدّي ، وإنّ البهائم همّتها بطونها ، وإنّ النّساء همتهن الرجال ، وإنّ المؤمنين مشفقون خائفون وَجِلُون » .

جعلنا الله وإيّاكم منهم ، وقد ذكرنا الحديث بطوله لكثرة فوائده .

(١) وسائل الشيعة ٢/٥٣٢ باب استحباب الإجمال في الطلب ـ ١٢ ـ حديث ٧ [ط ج : ٢٨/١٢ ] عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى الله عليه

الحديث القدسي: « وعزّتي وجلالي لأقطعنَّ أمل كلّ مؤمّل يؤمّل غيري بساليأس، ولأُبْعِدَنَّه من فَرَجي وفضلي (١) ».

 ◄ وآله \_ في حديث المناهي \_ قال : « مَنْ لم يرضَ بما قسمه الله له من الرزق ، وبثّ شكواه ولم يصبر ولم يحتسب، لم ترفع له حسنة ، ويلقى الله وهو عليه غضبان إلّا أن يتوب » . (١) وسائل الشيعة ٤٤٧/٢ باب ١٢ حديث ١ [ط ج ١٦٧/١١ ] عن أبي عبدالله عليه السلام أنَّه قرأ في بعض الكتب: « إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزَّتي وجَلالي ومجدى وارتفاعي على عرشي ، لأقطعنّ أمل كلّ مؤمل من الناس غيري باليأس ، ولأكسونّه ثوب المذلّة عند الناس ، ولأنحينّه من قربي ، ولأبعدنّه من فضلي ، أيؤمل غـيري في الشدائد والشدائد بيدي ؟! ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني ؟ فمن ذا الذي أمَّــلني النــائبة فــقطعته دونها ؟! ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه منى ؟ جعلت آمال عبادى عندى محفوظة فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سهاواتي ممّن لا يملّ من تسبيحي وأمـرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقَتْه نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها غيري إلّا بعد إذني ؟ فما لي أراه لاهياً عني ، أعطيته بجودي ما لم يسألني ، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري ؟! أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أُسأَل فلا أجيب سائلي ، أبخيل أنا فيبخّلني عبدي ؟! أو ليس الجود والكرم لي ؟! أو ليس العفو والرحمة بيدي ؟! أو ليس أنا محلّ الآمال فمَنْ يقطعها دوني ؟! أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيرى ؟! فلو أنّ أهل السهاوات وأهل الأرض أمّلوا جميعاً ، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي عضو ذرّة ، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه . فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ، ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني » انتهى الحديث الشريف، وإنما ذكرناه بطوله لتضمّنه معانى قدسيّة جليلة ، لعل الله أن يوفّقنا

ومنها:

### الحياء

فإنّه من الصفات الحميدة والأخلاق المحمودة في الدّنيا والآخرة ، حتى ورد عنهم عليهم السلام : « إنّ الحياء من الإيمان والإيمان في الجنّة »(١) . وأن « الحياء والإيمان مقرونان ، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه »(١) . وأنه « لا إيمان لمن لا حياء له »(١) . وأنّ : « أربعاً مَنْ كنَّ فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدَّلها الله تعالى حسنات : الصدق ، والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر »(١) .

وفي خبر آخر : « أداء الأمانة » بدل : « الشكر » $^{(0)}$  .

 <sup>⇒</sup> وبعض الناظرين والمطالعين للعمل ببعض مضامينه ، والله سبحانه ولي التوفيق والسداد .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/٢٦ حديث ١ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢٠٦/٢ حديث ٤ عن أحدهما عليهما السلام قال: « الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه ».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٠٦/٢ حديث ٥ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢/٧/ حديث ٧ بلفظه .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ٢٢١/٢ باب ١٠٤ حديث ٢ [ط ج ٥٠٤/٨] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك. قال: وهو الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق».

وأخذه من أصول الكافي ٢/١٠٠ حديث ٥.

## حسن الخلق

فعليك بني \_ أحسن الله تعالى إليك \_ بـ ه ، فإن فيه فوائد عظيمة في الدارين . وكفى فـي فضله مدح الله جلّ شأنه لأشرف المرسلين صلّى الله عليه وآله به (١) .

وقد ورد أنّه « نصف الدّين »<sup>(۲)</sup>، و« أفضل ما أعطي المرء »<sup>(۳)</sup>، وأنّه « ما يوضع [ في ميزان آمرئ ] يوم القيامة أفضل منه »<sup>(٤)</sup>، وأنّ « لصاحبه أجر الصائم القائم »<sup>(٥)</sup>، و« أجر المجاهد في سبيل الله »<sup>(١)</sup>، وأنّـه « يمـيث

<sup>(</sup>١) وذلك قوله تعالىٰ ﴿ وَإِنَّكِ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ سورة القلم (٦٨): ٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢٢١/٢ باب ١٠٤ حديث ٢٧ [ط ج ٥٠٧/٨ ] عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «حسن الخلق نصف الدين ».

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢٢١/٢ باب ١٠٤ حديث ٢٨ [ط ج ٥٠٨/٨ ] عن علاقة بن شريك قال: «الخلق الحسن».

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٩٩/٢ باب حُسن الخلق حديث ٢ عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ما يوضع في ميزان آمرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق » .

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢ / ١٠٠ حديث ٥ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم » .

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ١٠١/٢ حديث ١٢ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إن الله تبارك و تعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله ، يغدو عليه ويروح » .

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد (1), وأنه « يذيب الذنوب كما يذيب الماء الملح (1), وأن « أكثر ما تلج به هذه الامّة الجنّة تـقوى الله ، وحسن الحلق (1), و« أنّ الله تعالى ليستحي يوم القيامة من أن يطعم لحم حَسَن الحلق النار (1), وأنه « يزيد العمر (1)، حتى ورد الأمر بحسن الحلق في محالسة اليهودى أيضاً (1).

وقد وجدت بنيّ مِنْ حسن الخلق آثاراً غريبة ، ولله درّه عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله : « إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم ، فسعوهم ببسط الوجه ، وحسن الخلق »(٧) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ١٠٠٠ حديث ٧ عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام .. بلفظه.

<sup>(</sup>٢) يعلم من الحديث المتقدم بتغيير يسير.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢ / ١٠٠ حديث ٦ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله .. بلفظه .

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢٢١/٢ باب ١٠٤ حديث ٣١ [ط ج ٥٠٨/٨] عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول: « ما حسّن الله خَلْق عبد ولا خُلُقه إلاّ استحى أن يطعم لحمه يوم القيامة النّار ».

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢/ ١٠٠ حديث ٨ عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « البرّ وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعبار » .

<sup>(</sup>٦) مستدرك وسائل الشيعة ٢٠/٢ باب ٢ حديث ٣ [ الطبعة الحققة ٣١٦/٨ حديث ٩٥٣٧ عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: « صانع المنافق بلسانك، وأخلص وُدكّ للمؤمن، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته ».

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي ١٠٣/٢ باب حسن البشر حديث ١ عن الحسن بن الحسين قال :

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «حسن مع جميع الناس خلقك، حتى إذا غبت عنهم حنّوا إليك، وإذا متّ بكوا عليك، وقالوا: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون)، ولا تكن من الّذين يقال عند موتهم: (الحمد لله ربّ العالمين)(۱) ».

وسُئل الصادق عليه السلام عن حدّ حسن الخلق ، فقال عليه السلام : « تلين جانبك ، وتطيّب كلامك ، وتلتى أخاك ببشر حسن »(٢) . وعنه عليه السلام أيضاً : « إنّ حسن الخلق مع المؤمنين هو بسط

 <sup>◄</sup> سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب! إنّكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقة الوجه، وحسن البشر».

وحديث ٤ من الصفحة نفسها عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما حدّ حسن الخلق؟ قال: « تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقي أخاك ببشر حسن ».

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢/٧٢ باب استحباب مداراة الناس ـ ١٢١ ـ حديث ٨ [ط ج الحديث ١٥٥] عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لحمد بن الحنفية قال : « .. وأحسن إلى جميع الناس كها تحبّ أن يحسن إليك ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك ، وحسّن مع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنّوا إليك ، وإذا متّ بكوا عليك وقالوا (انّا لله وانا إليه راجعون) ، ولا تكن من الذين يقال عند موته (الحمد لله رب العالمين) . واعلم أن رأس العقل ـ بعد الايمان بالله عـزّوجل ـ مداراة الناس ، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف مَنْ لابد من معاشر ته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلاً ، فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يـتعاشرون مـل ، مكيال ؛ ثلثاه إستحسان ، وثلثه تغافل » .

وفي خبر آخر : « ثلثاه فطنة ، وثلثه تغافل » .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى ١٠٣/٢ حديث ٤ بلفظه .

الوجه والبشرة لهم ، ومع المخالف التكلم بالمداراة لاستجذابه إلى الإيمان ، ومع المخالف من إيمانه فكفّ شرّه عن النفس وإخوانه (١) المؤمنين »(٢) .

وقال عليه السلام: « إنّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه »(٣).

وإيّاك بنيّ وسوء الخلق ، سيّا مع الأهل والعيال ، وقد ورد « أنّ سوء الخـــلق في النّــار لا محــالة »(٤) ، وأنّــه يــفسد الإيمــان كــها يــفسد الخـــلّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: والإخوان.

<sup>(</sup>۲) مستدرك وسائل الشيعة ١٠٢ باب ١٠٤ استحباب مداراة الناس حديث ٣ [الطبعة المحققة ٩٦/٣ حديث ١٤٠٦١ عن أبي محمد العسكري المحققة ٩٦/٣ حديث ١٤٠٦١ عن أبي محمد العسكري عليها السلام في تفسيره في قوله تعالى ﴿ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ﴾ ، قال الصادق عليه السلام قال : « قولوا للناس كلّهم حسناً مؤمنهم ومخالفهم ؛ أمّا المؤمنون فيبسط لهم وجهه ، وأمّا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان ، فإن استتر من ذلك يكفّ شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ١٠٤ باب ١٠٤ استحباب مداراة الناس في آخر حديث ٣ [الطبعة المحققة ٩٦/٩ حديث ١٠١٦] قال الامام عليه السلام: «إنّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه، كان رسول الله صلّى الله عليه وآله في منزله إذ استأذن عليه عبدالله بن أبي سلول، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «بئس أخو العشيرة .. ائذنوا له » فأذنوا له ، فلمّا دخل أجلسه وبشر في وجهه ، فلمّا خرج قالت عائشة: يا رسول الله ! قلت فيه ما قلت ، وفعلت به من البشر ما فعلت ؟! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «يا عويش! يا حميراء! إنّ شرّ النّاس يوم القيامة من يُكرّرم النّاء شره».

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢٢١/٢ باب ١٠٤ إستحباب حسن الخلق مع جميع الناس حــديث

الحث علىٰ الحلم والعفو ................. ٨١

العسل »(١)، وأن سَعْداً شيَّعه سبعون ألف مَلَك ومع ذلك أصابته ضمَّة القبر لسوء خلقه في أهله(٢).

### ومنها:

## الحلم والعفو

فعليك بنيّ بهما ، فإنّ أهلها يدخلون الجنّة بغير حساب ، وكفاهما شرفاً أنهما مما وصف الله سبحانه بهما نفسه ، وقصص الأنبياء والأوصياء عليهم السلام في الحلم كثيرة ليس هنا محل ذكرها . وقد ورد أنّ الرجل لا يكون عابداً حتى يكون حلياً (٣) ، وأنّ الله يحب

 <sup>◄</sup> ١٧ [ط ج ٥٠٦/٧] عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « عليكم بحسن الخلق؛ فإنّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق؛ فإن سوء الخلق في النار لا محالة».

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٢١/٢ باب سوء الخلق حديث ٣عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إنّ سوء الخلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل » .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢/٣٣٨ باب تحريم سوء الخلق حديث ٤ [الطبعة الحققة الحكالة الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه السلام قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل : إنّ سعد بن معاذ قد مات .. إلى أن ذكر تجهيزه ودفنه ، ثم قال : فقالوا أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته ، ثم قلت : إنّ سعداً قد أصابته ضمّة . فقال صلى الله عليه وآله : « نعم ، إنّه كان في خلقه مع أهله سوء » .

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٢٠٤/٢ باب استحباب الحلم حديث ٤ [الطبعة الحققة

الحليم (١) ، وأنّ الحلم من صفات المؤمن (٢) ، وأنّ من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه ملا الله تعالى قلبه يوم القيامة رضاً وأمناً وإياناً (٣) ، ودعاه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أيّ حور العين شاء أخذ منهن (٤) ، وأنّه ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبّ إلى الله تعالى

 <sup>◄</sup> ٢٨٨/١١ حديث ١٣٠٤٤] عن الرضا عليه السلام أنّه قال لرجل من القميّين: «اتّقوا الله، وعليكم بالصمت والصبر والحلم؛ فإنّه لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حلياً».
 وقال: «ولا يكون عاقلاً حتى يكون حلياً».

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: ١٩٥ الفصل الحادي عشر في الحلم وكظم الغيظ ، حديث ١ عن أبي جعفر عليه السلام قال: « إنّ الله عزّوجلّ يحبّ الحييّ الحليم ».

<sup>(</sup>۲) مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٤/٢ باب استحباب الحلم حديث ٦ [الطبعة المحققة ٢٨٨/١١ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: « لا يكمل إيمان المؤمن حتى تكون فيه ثلاث خصال ؛ حلم يردعه عن الجهل ، وورع يحجزه عن المعاصى ، وكرم يحسن به صحبته ».

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٢/٨٨ باب استحباب كظم الغيظ حديث ١٤ [الطبعة المحققة ١٤ مستدرك وسائل الشيعة ٢٠٠٥ ] عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : « من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وايماناً » .

وقريب منه في وسائل الشيعة ٢/٢٤/٢ باب استحباب كظم الغيظ ١١٤ حديث ٨ [ ط ج ٥/٤/٨ ] عن أبي عبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) مستدرك وسائل الشيعة ٢٨٨/باب استحباب كظم الغيظ حديث ١٥ [الطبعة المحققة ١٥) مستدرك وسائل الشيعة ٢٨/٠ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وخيره أن يختار من الحور العبن ما أراده ».

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ٢/٤/٢ باب استحباب كظم الغيظ حديث ١٢ [ط ج ٥٢٥/٨] عن

من جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّدها في قلبه ، إمّا بصبرٍ وإمّا بحلم (أ) ، وأنّه ما من عبد كظم غيظاً الآزاده الله عزّوجلّ عزّاً في الدّنيا والآخرة ، واذاكان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأوّلين والآخرين في صعيد واحد ، ثم ينادي منادٍ : أين أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتلقّتهم الملائكة فيقولون : وماكان فضلكم ؟ فيقولون : كنّا نصل مَنْ قطعنا ، ونعفو عمّن ظلمنا . فيقال لهم : صدقتم .. أدخلوا الجنة بغير حساب (١) ، وأنّ العفو زكاة الظفر (١) ، وأنّ أولى الناس بالعفو أقدرهم بغير حساب (١) ، وأنّ العفو زكاة الظفر (١) ، وأنّ أولى الناس بالعفو أقدرهم

 <sup>◄</sup> الصادق عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ في حـديث المناهي ـ قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه وحلم عنه، أعطاه الله أجـر شهيد».

<sup>(</sup>۱) مستدرك وسائل الشيعة ٢٧/٢ باب استحباب كظم الغيظ حديث ٣ [الطبعة المحققة ١١/٩ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليها السلام قال: «ما من جرعة يجرعها عبد أحبّ إلى الله من جرعة غيظ يردّدها في قلبه فردّها بصبر أو ردّها بحلم».

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢٧/٢ باب استحباب كظم الغيظ حديث ٤ [الطبعة المحققة ١١/٩ مستدرك وسائل الشيعة ٢٠/١ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما من عبد كظم غيظاً إلّا زاده الله عزّوجل به عزاً في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْغَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْخُسِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران (٣): ١٣٤]، وآتاه الله تبارك وتعالى الجنّة مكان غيظه ذلك.

ولاحظ وسائل الشيعة ٢٢٣/٢ باب ١١٣ حديث ٢ [ط ج ٥٢١/٨] عن علي بن الحسين عليها السلام. وليس فيه: بغير حساب.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٣/٢٠٠ ـ ٢٠١ ضمن كلامه عليه السلام تحت ٢١١ بلفظه [طبعة

على العقوبة(١) ، وأنّ العفو لا يزيد العبد إلّا عزاً ، فاعفوا يعزّكم الله(٢) .

فعليك بنيّ بالعفو عمّن ظلمك حتى يعفو عنك من ظلمته بمخالفته تعالى شأنه ، وتنال الرتب العالية المذكورة .

وإيّاك بنيّ ثمّ إيّاك والغضب؛ فإنّه يكشف عن ضعف عقيدة المغضب، وقد ورد أنّ الغضب يفسد الإيان كها يفسد الخلّ أو الصبر العسل<sup>(٣)</sup>، وأنه أحد أركان الكفر، فإنّ أركانه أربعة: الرغبة، والرهبة، والسخط، والغضب<sup>(٤)</sup>، وأنّ « الغضب مفتاح كلّ شرّ »<sup>(٥)</sup>، و« محق لقلب الحكيم »<sup>(١)</sup>، و« مَنْ لم يملك غضبه لم يملك عقله »<sup>(٧)</sup>، وإنّ إبليس قال: الغضب رهقي ومصيادي، وبه أصدّ خيار الخلق عن الجنّة وطريقها<sup>(٨)</sup>.

خ صبحی صالح: ٥٠٦].

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢٢٣/٢ باب ١١٢ حديث ٩ [ط ج ٥٢٠/٨] بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢٢٣/٢ باب ١١٢ حديث ٢ [ط ج ٥١٩/٨] عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «عليكم بالعفو ، فإنّ العفو لا يزيد العبد إلّا عزاً ، فتعافوا يعزّكم الله » .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/٢ ٣٠ باب الغضب حديث ١ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢/٤٦٦ باب ٤٨ حديث ٢ بلفظه.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٣٠٣/٢ حديث ٣ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « الغضب مفتاح كلّ شرّ » .

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ٣٠٥/٢ حديث ١٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٨) مستدرك وسائل الشيعة ٣٢٦/٢ باب ٥٣ وجوب تسكين الغيضب حيديث ١٠ [ الطبعة المحققة ٩/١٢ حديث ١٣٣٦٧ ] بلفظه.

مسكِّنات الغضب ......مسكِّنات الغضب

وقد ذكروا للغضب مسكِّنات :

فمنها: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم (١).

ومنها: ذكر الله سبحانه؛ فقد ورد أنّه مكتوب في التوراة: «يابن آدم! آذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظُلمتَ بمظلمة فارضَ بانتصاري لك، فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك »(٢).

ومنها : إن كان قائماً فليجلس ، وإن كان قاعداً فليضطجع أو ليقم<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥١٢/٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ خُذِ الْقَفْوَ وَأَمْرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [سورة الاعراف (٧): ١٩٩]. قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله: «كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة الأعراف (٧): ٢٠٠].

وكيفيّتها تعلم من رواية معاوية بن عهار عن الصادق عليه السلام في الاستعاذة قال : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

انظر: وسائل الشيعة ٣٦٦٣/١ باب ٥٧ استحباب الاستعادة في الصلاة حديث ٧. ورواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: « فليقل « أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله هو السميع العليم » ثم ليقرأها ما دام لم يركع ».

وسائل الشيعة ١/٣٦٢ حديث ٣.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ٢/٤٧٠ باب ٥٣ وجوب ذكر الله عـند الغـضب حـديث ٣ [ط ج ٢٩١/١١ باب ٥٤].

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢/٤٧٠ باب ٥٢ باب وجوب تسكين الغيضب حــديث ١٩ [ط ج

ومنها: تغيير المكان؛ فإنّ الشيطان قال لموسى عليه السلام في تضاعيف نصايحه: إذا استولى عليك الغضب فغيّر مكانك، وإلّا ألقيتك في الفتنة (١).

ومنها: أن يتوضّاً ويغسل بالماء البارد(٢).

ومنها: أن يمس المغضوب عليه جسد المغضب إنْ كان بينهما رحميّة ، فإنّ الرحم إذا مسّت سكنت<sup>(٣)</sup>.

ومنها: شرب الماء(٤).

<sup>◄</sup> ١٩٠/١١ باب ٥٣ ] عن أبي بصير عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام أنّه ذكر عنده الغضب فقال: « إنّ الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداً ويدخل بـذلك النّار، فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنّه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالساً فليقم، وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدن منه وليمسّه، فإنّ الرحم إذا مسّت الرحم سكنت » [وسبقه في صفحة: ٢٨٧ حديث ٤، وأصول الكافي ٢٨٧ حديث ٢، وأصول الكافي

<sup>(</sup>١) وفي مستدرك الوسائل ١٥/١٢ حديث ١٣٣٨٣ عن القطب الراوندي في كتاب لب اللباب في حديث: .. ان ابليس قال لموسىٰ عليه السلام: واياك والغضب، واذا غضبت فقل: « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » يسكن غضبك.

<sup>(</sup>٢) جامع السعادات ٢٩٦/١ فراجع.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٣٠٢/٢ باب الغضب حديث ٢ عن ميسر .

<sup>(</sup>٤) المحاسن للبرقي ص ٥٧٢ حديث ١٥ [الطبعة الحجرية: ٥٧٢] عن أبي طيفور المتطبّب قال: نهيت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن شرب الماء، فقال عليه السلام: « وما بأس بالماء، وهو يدير الطعام في المعدة، ويسكّن الغضب، ويزيد في اللّب، ويطني المرارة». [وانظر: مكارم الأخلاق: ١٧٨، والكافي ٣٨٢/٦ وغيرها].

مسكِّنات الغضب ....... مسكِّنات الغضب

ومنها : أكل الزبيب ؛ فإنّه يطفئ الغضب(١) .

ومنها: أن يقول « اللّهم أذهب عني غيظ قلبي ، [ واغفر لي ذببي ] وأجرني من مضلّات الفتن ، [ اسالك برضاك ، واعوذ بك من سخطك ] أسألك جنتك [ واعوذ بك من نارك ، اسألك الخير كلّه ] وأعوذ بك من الشرّ كله . اللّهم ثبّتني على الهدى والصواب ، واجعلني راضياً مرضيّاً غير ضالّ ولا مضلّ »(٢).

وقد ورد أنّ : من كف غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة ، وستر الله عورته ، وأنّ له الجنة (٣) .

<sup>(</sup>۱) مستدرك وسائل الشيعة ١١٥/٣ باب ٦٣ حديث ١ [الطبعة الحققة ٢٩٤/١٦ حديث ٢٠٢٦] عن زياد بن أبي هند قال: أهدي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله طبق مغطّى ، فكشف الغطاء عنه ثم قال: «كلوا بسم الله ، نعم الطعام الزبيب ، يشد العصب، ويذهب بالوصب، ويطني الغضب، ويُرضي الربّ، ويذهب بالبلغم، ويطيّب النكهة، ويصنى اللون».

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٣٢٦/٢ باب وجوب ذكر الله عند الغضب حديث ٣ [ الطبعة المحققة ٥٤/١٢ حديث ١٣٣٨٢].

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢/ ٤٧٠ بياب ٥٢ وجوب تسكين الغضب حديث ١٧ [ط ج الله الله الله عن أبي حمزة الثمالي : عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « من كفّ نفسه عن أعراض الناس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة ، ومن كفّ غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة » .

وحديث ٩ من ص٤٦٩ ـ من المصدر \_ [ط ج ٢٨٨/١١] عن سيف بن عميرة عمّن سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: « من كفّ غضبه ستر الله عورته ».

#### ومنها :

## الإنصاف والمروة

فعليك بهها..وإيّاك وتركهها،فإنّهها من المنجيات،وأنّتركههامن المهلكات. وورد أنّ : مَنْ لا مروّة له لا دين له (۱۱) ، وأنّ أشد ما فرض الله على خلقه إنصاف الناس من النفس (۲) . والإنصاف أن ترضى للناس ، وتحب لهم ما تحب وترضى لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك .

وفي صفحة: ٣٢٦ من المصدر حديث ١١ [الطبعة المحققة ٩/١٢ حديث ١٣٣٦٨] عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: « من لم يغضب فله الجنّة ، ومن لم يحسد فله الحنّة ».

<sup>(</sup>١) مستمسك العروة الوثقي ٢١٤/٥ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٤٥/٢ باب الانصاف والعدل حديث ٨، عن الحسن البزاز ، قال أبو عبدالله عليه السلام : « ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه ؟ » قلت : بلى . قال : « إنصاف الناس من نفسك ، ومواساتك أخاك ، وذكر الله في كل موطن . أما إنى لا أقول « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وإن كان هذا من ذاك ، ولكن ذكر الله جل وعز في كل موطن إذا هجمت [خ لل : هممت ] على طاعة أو على معصية » .

ضرورة الوفاء بالوعد..........

### ومنها:

### الوفاء بالوعد

فعليك بنيّ وفي الله تعالىٰ بعهده فيك \_ إذا وعدت بشيء أن تني به ، لورود الأوامر الأكيدة في الكتاب والسنّة به .

فني الكتاب الجيد : ﴿ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُولاً ﴾ (١) . وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إنّ مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفِ إذا وعد »(٢) . وعن الصادق عليه السلام : « إنّ عِدَة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ، ولمقته تعرّض »(٣) .

وكفاه عظماً أنّ الله تعالى مدح نبيّه إسهاعيل عليه السلام بصدق الوعد (٤) . ولولا في ذمّ تركه إلا قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ \* (٥) لكفى .

وقد ورد أنّ إسماعيل عليه السلام وَعَدَ رجلاً أن ينتظره في مكان

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (١٧): ٣.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣٦٤/٢ باب خلف الوعد حديث ٢.

 <sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٣٦٣/٢ باب خلف الوعد حديث ١، وفي آخره قوله: « وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ [سورة الصف (٦٦): ٢ و٣].

<sup>(</sup>٤) سورة مريم (١٩): ٥٤، قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كُـانَ صَـادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف (٦١): ٢ و٣.

ونسي الرجل ، فانتظره سنة في ذلك المكان حتى أتاه الرجل(١).

وزاد في خبر آخر : « أنّ الشمس آشتدّت عليه فلم ينتقل إلى الظّل خوفاً من الخلف » .

وفي خبر ثالث: « إنّ قُوْته في المكان الموعود كان جلد الشجر ولم يتيسّر له غيره » .

فكن بنيّ غفر الله لك \_ في الوفاء بالوعد كذلك ، وإنْ لم تقدر على ذلك فكن ما يفرب منه .

وإيّاك بنيّ وأنْ تعد بمالا تعلم بقدرتك على الوفاء به ، ف إنّ خلف الوعد يشين الرجل ، ولقد أجاد مَنْ قال :

حَسَنُ قبل (نعم) قولك (لا) وقبيح قول (لا) بعد (نعم) إنّ (لا) بعد (نعم) فاحشة فَبِ (لا) فابدأ إذا خفت الندم

ومنها :

#### السخاء

فعليك بنيّ به ، فإنه محمود العاقبة في الدنيا والآخرة ، وإنّ السخيّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٠٥/٢ باب الصدق وأداء الأمانة حديث ٧، بإسناده إلى منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « إنّا سمّي اسماعيل: صادق الوعد، لأنّه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة، فسما ه الله عزوجل: صادق الوعد، ثم قال: انّ الرجل أتاه بعد ذلك، فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً لك ».

عزيز في الدارين ، والبخيل ذليل في الدارين (١) . وكفاك في شرف السخاء أنّ حاتم لسخائه لا تؤثّر فيه نار جهنّم وإن كان فيها (٢) .

وأعلم بنيّ أنّ البخل سواد الوجه في الدّارين (٣) ، ولكن لا تنس قوله

(١) مستدرك وسائل الشيعة ٦٤٣/٢ باب ١٥ استحباب الجود والسخاء حديث ١٨ [ الطبعة المحققة ٢٥٩/١٥ حديث ١٨١٧ ] عن الصادق عليه السلام قال : « أربع خصال يسود بها المرء : العفّة ، والأدب ، والجود ، والعقل » .

وحديث ١٦ قال صلّى الله عليه وآله : « إنّ الله خلق الجنة ثواباً لأوليائه فـحقّها بالجود والكرم، وخلق النّار عقاباً لأعدائه فحقّها باللؤم والبخل » .

وحديث ١٤ [الطبعة المحققة ١٣/٧ حديث ٧٥٠٩، ومثله ٧٥١٩، وكذا حديث ١٨١٧٥ من ١٨١٧٥] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «السخيّ قريب من الله تعالىٰ، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله تعالىٰ، بعيد من الجنة، قريب من النار».

- (٢) مستدرك وسائل الشيعة ٦٤٣/٢ باب ١٥ استحباب الجـود والسـخاء حـديث ٢٠ [الطبعة المحققة ٢٠/١٥ حديث ١٨١٨] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعدي بن حاتم: « إنّ الله دفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء نفسه » .
- (٣) وسائل الشيعة ٥/ ١ باب ٤ تحريم البخل والشع بالزكاة ونحوها حديث ٥ و٦ [طج ٢١/٦] قال الصادق عليه السلام في قول الله عزّوجل ﴿ كَذَٰلِكَ يُسريهِمُ اللهُ أَعْلَاهُمُ حَسَراتٍ عَلَيْهِم ﴾ [سورة البقرة (٢): ٦٧]. قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عزّوجل بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو بمعصية الله فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل به في معصية الله قوّاه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزّوجل ». قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « ما محق الإسلام محق الشح ». ثم قال: « إنّ لهذا الشح دبيباً كدبيب

تعالى ﴿ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْط فَتَقْعُدَ مَلُوْماً مَحْسُوراً ﴾ (١) فعليك بالقصد فيه والتوسط ، فإنّ خير الأمور أوسطها .

⇒ النمل ، وشعباً كشعب الشرك » .

وفي صفحة: ٦ حديث ١١ [ط ج ٢٣/٦ حديث ١٤] عن أبي سعيد الخدري قال: قال النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البخل، وسوء الخلق».

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء (١٧): ٢٩.

### الفصل الثالث

## في جملة أخرى من الوصايا المتفرقة

أوصيك بني \_ وفقك الله تعالى لكلّ خير وجنّبك من كلّ سوء وشرّ \_ بإخراج حُبّ الدنيا عن قلبك ، فإنه سُمّ ناقع ، وداء مهلك ، وقائدك إلى النّار ، ومبعّدك عن نيل ألطاف الملك الجبّار .

وطريق إخراج حبّها عن قلبك ؛ أن تتفكّر في أنّها لو كانت جميدة حسنة لاختارها أكمل العقلاء \_وهم الأنبياء صلوات الله عليهم والأثمّة عليهم السلام \_ولما فرّوا منها فرارنا من الأسد ، وكما أكّدوا التوصية بالفرار منها (١).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣١٥/٢ باب حبّ الدنيا حديث ١، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « رأس كل خطيئة حبّ الدنيا » .

وحديث ٧ من الباب ص٣١٦ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: « مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ ؛ كلّما ازدادت من القزّ على نفسها لفّاً كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غيّاً ».

وحديث ٨ من الباب والصفحة نفسها مئل علي بن الحسين عليها السلام: أي الأعمال أفضل عند الله ؟ قال: « ما من عمل بعد معرفة الله عزّوجل ومعرفة رسوله

وقد ذم الله حبّ الدنيا في آيات عديدة ، وفسرت في الأخبار بما يوضحها مثل قوله جلّ شأنه ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ حسنتْ في أعينهم ، وأشربتْ محبّتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها ﴿ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ من فقراء المؤمنين الذين لا حَظَّ لهم منها ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ من المؤمنين ﴿ فَوْقَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) لأنهم في عليِّين في التَّقَوا ﴾ من المؤمنين ﴿ فَوْقَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) لأنهم في عليِّين في

أفضل من بغض الدنيا، فإن لذلك شعباً كثيرة وللمعاصي شعباً، فأوّل ما عصي الله به الكبر، معصية إبليس حين ﴿ أَبِي وَاسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة (٢): ٣٤]. ثم الحرص، وهي معصية آدم وحواء عليها السلام حين قال الله عزّوجل لها: ﴿ كُلاٰ مِنْ حَيْثُ شِئْتًا وَلاٰ تَقْرَبُا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [سورة الأعراف ﴿ كُلاٰ مِنْ حَيْثُ الله عَلَى الله عَلَى الشَّعَرَةَ وَلاَ عَلَى الطَّالِينَ ﴾ [سورة الأعراف (٧): ١٩] فأخذا ما لا حاجة لها إليه فدخل ذلك على ذريّتها إلى يوم القيامة، وذلك أنّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثم الحسد؛ وهي معصية ابن آدم حيث أنّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثم الحسد؛ وحبّ الدنيا، وحبّ الرئاسة، وحبّ الراحة، وحبّ الكلام، وحبّ العلوّ والثروة، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهنّ في حبّ الدنيا. فقال الأنبياء والعلهاء بعد معرفة الله ذلك: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة، والدنيا دنياءان: دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة ».

وحديث ١٥ من الباب ص٣١٩ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه ، وشتّت أمره ، ولم ينل من الدنيا إلّا ما قسم الله له ، ومَنْ أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّه جعل الله الغنى في قلبه ، وجمع له أمره » .

ومستدرك وسائل الشيعة ٣٣١/٢ [الطبعة المحققة ٤٠/١٢ حديث ١٣٤٦٣] عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: « أعظم الخطايا حبّ الدنيا ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢): ٢١٢.

النهي عن حبّ الدنيا ...... ١٥٥

الكرامة ، وهم في سِجِّين ، وفي الندامة(١) .

وتواترت الأخبار بذمّها ، والتحذير من حبّها ، حتى ورد أنّ حبّ الدنيا ينسي الآخرة ، وأنّ في طلبها إضراراً بالآخرة ، وفي طلب الآخرة إضراراً بها ، فانظر إلى أحقرهما ، وهوّن عليك الإضرار به (٢) ، وأنّها ضرّتان لا تجتمعان (٦) ، أو هما كالمشرق والمغرب ، فبقدر ما تقرب من إحداهما تبعد من الأخرى (٤) ، وهما كالماء والنار لا تجتمعان .

بل التأمّل الصادق يرشدك إلى أنّ حبّ الدنيا بمنزلة الشرك ، لأنّ حبّها يكشف عن عدم اليقين بالآخرة ، وعدم الاطمئنان بما ورد في الكتاب والسنّة ، وإلّا لم يكن يعقل حبّها بعد ما ورد من مضادّتها للآخرة .

فعليك بنيّ بالزهد فيها بترك حرامها خوفاً من العقاب ، وشُعِهَاتها

<sup>(</sup>١) تفسير الصافى: ٥٩ تجد هذه الجمل مذكورة هناك.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٤٧٤ باب ٦٢ استحباب ترك ما زاد عن قدر الضرورة من الدنيا حديث ٢ [ط ج ٢١/٦/١١ باب ٦٣] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «في طلب الدّنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدّنيا، فأضرّوا بالدّنيا فانّها أحق بالاضرار».

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٢/ ٣٣٠ [الطبعة المحققة ٣٨/١٢ حديث ١٣٤٥ ] عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذمّ الدنيا ، والحثّ على طلب الآخرة « هما ضرّ تان » أى الدّنيا والآخرة .

<sup>(</sup>٤) مستدرك وسائل الشيعة ٢٧/١٦ [الطبعة الحققة ٣٧/١٦ حديث ١٣٤٥] عن نهج البلاغة في ذمّ الدنيا قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: « وهما \_أي الدنيا والآخرة \_ بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينها كلّما قرب من واحد بعد عن الآخر ».

حذراً من العتاب ، بل حلالها مهها أمكن فراراً من الحساب ، وترك مشتهيات النفس إلا ما كان له رجحان شرعاً كالنكاح .

واجعل نفسك قانعة بكلّ ما يتيسّر من المأكول، وكلّ ما يتسمّل من الملبوس.

واجعل همّك في آخرتك ، فإنّك إنْ زهدت في الدنيا وفرغت نفسك من قيودها نلت راحة الدنيا ، ولذّة الآخرة .

وليس الزهد فيها هو الالتزام بعدم الأكل والشرب واللبس ، بل الرضا بالمقسوم منها ، والاقتصاد وعدم الإسراف عند السعة . وقد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنه : « ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا تحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عزّوجل »(١) .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الزهد في الدنيا قصر الأمل ، وشكر كلّ نعمة ، والورع عن كلّ ما حرّم الله عزّوجلّ »<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٣٣١/٢ [الطبعة المحققة ٥١/١٢ حديث ١٣٤٨٨ ] عن أبي عبدالله عليه السلام .. نقلاً بالمعنى ، فراجع .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٣٣٢/٢ باب استحباب الزهد حديث ١٧ [الطبعة المحققة ٢/١٢ حديث ١٧ (الطبعة المحققة ٢/١٢ حديث ١٣٤٨) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الزهد ثروة، والورع جُنّة، وأفضل الزهد إخفاء الزهد. الدهر يُخْلِق الأبدان، ويحدد الآمال، ويقرّب المنيّة، ويباعد الأُمنيّة، من ظفر به نصب، ومن فاته تعب، ولا كرم كالتقوى، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزهد في الحرام. الزهد كلّه

وعليك بنيّ بالتوسّل بـالنبيّ وآله صـلّى الله عـليه وآله ، فـإنّي قـد آستقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب الله على نبيّ من أنبيائه ـ ممّا صدر منه من الزلّة ـ إلّا بالتوسّل بهم .

وقد ورد (۱۱) أنّ : « الله تعالى لمّا خلق آدم عليه السلام نقل أشباح محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين من ذروة العرش إلى ظهره ، وكان أمره الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إذ كان وعاء تلك الأشباح ، فكان سجودهم عبوديّة له تعالى وتعظياً لحمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وطاعة لآدم عليه السلام ، وأنه قال الله تعالى لآدم عليه السلام لمّا سأله عنهم : « إنّ هؤلاء خيار خليقتي ، وكرام بريّتي ، بهم آخذ ، وبهم أعطي ، وبهم أعاقب ، وبهم أثيب ، فتوسّل بهم [إليّ] \_ يا آدم \_ وإذا دهتك داهية فاجعلهم لي (۱۲) شفعاءك ، فإني آليت على نفسي قسماً حقاً أنْ لا أخيّب بهم آملاً ، ولا أردّ بهم سائلاً » ، فلذلك حين زلّت منه الخطيئة دعا الله عزّوجلّ بهم فتاب تعالى عليه وغفر له .

<sup>⇒</sup> بين كلمتين، قال الله تعالى ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَقْرَحُوا عِا آتَاكُمْ ﴾ [سورة الحديد (٥٧): ٢٣]، فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزهد بطرفيه. أيها الناس الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحارم، فإن عزب عنكم [عرف ذلك عنكم]، فلا يغلب الحرام صبركم. ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة، وكتب بارزة العذر واضحة».

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي : ٢٧ [ ١٠٠/ - ١٠٠] في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلــَمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ... ﴾ [سورة البقرة (٢) : ٣٤]، تجد الحديث بتفصيله .

<sup>(</sup>٢) خ . ل : إلي .

## وكذلك من بعده يعقوب $^{(1)}$ ، ويوسف $^{(7)}$ ، وغيرهما $^{(7)}$ ولم ينجُ منهم

- (١) تفسير مرآة الأنوار : ٢٢١ في مادّة يعقوب قـوله : وسـيأتي في سـورة يــوسف ، أنّ يعقوب توسّل بالنبي صلّى الله عليه وآله فوجد آبنه .
- (۲) تفسير الصافي: ۲٤٢ [ ۱۱/٣] في تفسير آية ﴿ وَشَرَوْهُ بِـثَمَنٍ بَخْسٍ ... ﴾ [سورة يوسف ر١٢): ١٩]، عن الصادق عليه السلام: « لمّا طرح إخوة يوسف يوسف في الجب، أتاه جبرئيل عليه السلام فدخل عليه فقال: يا غلام! ما تصنع هاهنا؟ فقال: إنّ إخوتي ألقوني في الجبّ. قال: أفتحبّ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عزّوجلّ إنْ شاء أخرجني. قال: فقال له: إنّ الله يقول لك: أدعني بهذا الدعاء حتى أخرجك من الجبّ. فقال له: وما الدعاء؟ قال: قل « اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلا أنت المنّان، بديع السهاوات والأرض، ذو الجلال والإكرام أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل لي ممّا أنا فيه فرجاً ومخرجاً » [ وزاد القمي « وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب »].
- (٣) كها جاء في تفسير الصافي: ٢٧ [ ١٠١/ ] في تفسير آية ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآوَمَ ... ﴾ [سورة البقرة (٢): ٣٤]. عن عليّ بن الحسين عليها السلام قال: حدّ ثني أبي عن أبيه عليها السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: «يا عباد الله النّ أدم عليه السلام لمّ رأى النور ساطعاً في [من ] صلبه \_إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره \_ رأى النور ولم يتبيّن الأشباح ، فقال: «يا ربّ! ما هذه الأنوار »؟ فقال عزّوجلّ: «أنوار وأشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك ، إذ كنت وعاءاً لتلك الأشباح » . فقال آدم: «يا ربّ! لو بيّنتها لي » . فقال الله عزّوجلّ : « انظر يا آدم إلى ذروة العرش .. [ فنظر آدم عليه السلام ، ووقع نور اشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش ] ، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان على المرآة الصافية ، فرأى أشباحنا ،

فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله: «يا آدم! هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي، هذا محمّد؛ وأنا الحميد المحمود في فعالي شققت له آسهاً من آسمي، وهذا عليّ؛ وأنا العليّ العظيم شققت له آسهاً من آسمي، وهذه فاطمة، وأنا فاطر السهاوات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عيّا يعتريهم [يعيرهم] ويشينهم، فشققت لها آسهاً من آسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين؛ وأنا الحسن المجمل شققت آسميهها من آسمي .. هؤلاء خيار خليقتي، وكرام بريّتي، بهم أعطي، وبهم أعاقب، وبهم أثيب. فتوسّل بهم إليّ يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إليّ شفعاءك، فإنيّ آليت على نفسي قسماً حقاً أن لا أخيّب بهم آملاً، ولا أردّ بهم سائلاً. فلذلك حين زلّت منه الخطيئة دعا الله عزّوجل بهم فتاب عليه.

وفي صفحة: ٢٩ [ ١٠٦/١] في تفسير قوله تعالى ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ [سورة البقرة (٢): ٣٧] قال: وفي تفسير الإمام عليه السلام: « لما زلّت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربّه عزّوجلّ، قال: يا ربّ! تُب عليّ، واقبل معذرتي، وأعدني إلى مرتبتي، وارفع لديك درجتي، فلقد تبيّن نقص الخطيئة وذهًا بأعضائي وسائر بدني، قال الله تعالى: « يا آدم! أمّا تذكر أمري إيّاك بأن تدعوني بمحمّد وآله الطيّبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل التي تبهضك ». قال آدم عليه السلام: « يا رب! بلى ». قال الله عزّوجلّ: « فبهم - بمحمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) - خصوصاً فادعني أجيبك إلى ملتمسك، وأزدك فوق مرادك » فقال آدم: « يا إلهي! وقد بلغ عندك من محلّهم، إنّك بالتوسّل بهم تقبل توبتي، وتغفر خطيئتي، وأنا الذي سجدت بلغ عندك من علّهم، إنّك بالتوسّل بهم تقبل توبتي، وأخدمته [كرام] ملائكتك. قال الله تعالى: « يا آدم! إنّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار، تعالى: « يا آدم! إنّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار، ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن اعصمك منها، وأن أفطنك لدواعمي عدوك

⇒ إيليس حتى تحترز منها لكنت قد فعلت [جعلت] ذلك ، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي ، فالآن فبهم فادعني لأجيبك ، فعند ذلك قال آدم : « اللهم بجاه محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم لمّا تفضّلت بقبول توبتي ، وغفران زلّتي ، وإعادتي من كرامتك إلى مرتبتي » . فقال الله عزّوجلّ : «قد قبلت توبتك ، وأقبلت برضواني عليك ، وصرفت آلائي ونعائي إليك ، وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي ، ووفّرت نصيبك من رحماتي ، فذلك [ فلذلك ] قوله عزّوجلّ ﴿ وتلقّ آدم من ربّه كلهات فتاب عليه إنّه هو التوّاب الرحيم ﴾ .

ومنهم إبراهيم عليه السلام ؛ كما جاء في تفسير الصافي صفحة : ٣٢١ [ ٣٤٤/٣] في تفسير قوله تعالى ﴿ يُا نَارُ كُونِي بَرْداً وسَلاماً عَلىٰ إِبْرَاهِيمَ ... ﴾ [سورة الأنبياء (٢١) : الله على إبْرَاهِيمَ الله عليه وآله : « إنّ ابراهيم عليه السلام لمّا ألتي في النّار قال : « اللّهم إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لما أنجيتني منها » فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ».

ومنهم موسى عليه السلام ؛ كما اورده الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي صفحة : ٣١٣ [ ٣١٢/٣] في تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ﴾ [سورة طه (٢٠) : ٨٦] عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ موسى (ع) لما ألق عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : « اللهم إني أسألك بحقّ محمد وآل محمد لما آمنتني » . قال الله عزّوجل : ﴿ لا تَخَفْ إنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَىٰ ﴾ .

ومنهم بني إسرائيل؛ كما قاله الفيض في تفسير الصافي: صفحة: ٣٢ [ ١١٧/١ - ١١٨] في تفسير قوله تعالى ﴿ ... يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىٰ بارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِمِ ﴾ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذِلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِمِيمُ ﴾ [سورة البقرة (٢): ٥٤]: .. فأوحى الله إلى موسى « يا موسى! إني افّا امتحنتهم بذلك

ناج إلاُّ بالتوسّل بهؤلاء الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين .

وعليك بني بإقامة عزاء أبي عبدالله عليه السلام في كلّ يوم وليلة مرة حسب مقدورك ، حتى أنّه إنْ لم يتيسّر لك مؤنتها ، ولم تقدر إلّا على قراءة كتاب التعزية لعيالك في اليوم والليلة مرة فافعل ، فإنه عزيز الله تعالى ، لوصوله في الإطاعة الى درجة تفرّد بها ، فبذل نفسه وماله وعياله كلّها في سبيله تعالى ، وفي التوسّل به خير الدارين ، وفوز النشأتين (١) .

<sup>(</sup>۱) ليت شعري وهل يشك ذو فطرة سليمة ، وطهارة أرومة ، أنّ التوسّل بسيّد شباب أهل الجنّة موجب لنيل الآمال ، وقضاء الحاجات ، وقد ظهر من آيات التوسّل به عليه السلام للكافرين ما جعلهم يتوسّلون به ، ويقيمون عزاه ، ويقدّسون مقامه ، ويتبرّكون به ، ما يغني عن النظر إلى المعاجز والكرامات التي ظهرت بما لا تحصى عدداً للموالين والحبّين من شيعة أهل البيت الطاهرين ، رفع الله شأنهم وأذل عدوهم .

وقد وردت نصوص كثيرة من أهل بيت العصمة والطهارة \_الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً \_بالحثّ على ذلك: والأمر بالتوسّل بشهيد كربلاء وزيارته، وإحياء أمره، ونشر فضائله، وإعلان مظلوميّته. وكفاك منها ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمدّ في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفروض على كلّ

وعليك بنيّ بزيارته عليه السلام في كلّ يـوم مـن بُـعد مـرّة (١) ، والمضيّ إليـه في كـل شهـر مـرة (٢) ، ولا أقـل مـن زيـارته في الوقـفات

⇒ مؤمن يقرّ للحسين عليه السلام بالإمامة من الله ». راجع وسائل الشيعة ٢٩٤/٢ باب ٤٤ حديث ٤ [ط ج ٢٠/١٥].

وما رواه بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال للفضيل: «تجلسون وتتحدّثون؟ فقال: نعم. فقال: ان تلك الجالس أحبّها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيى أمرنا. يا فضيل! من ذكرنا أو ذُكِرْنا عنده ففاضت عيناه \_ ولو مشل جناح الذباب \_ غفر الله له ذنوبه ». وسائل الشيعة ٢/٢/٢ بياب ٦٨ حديث ٢ [ط ج

وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في من ترك زيارة الحسين عليه السلام وهو يقدر على ذلك؟ قال: « إنه عَقَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وعقّنا واستخفّ بأمر [خ.ل: بأمرين] هو له، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه، وكنى ما أهمه من أمر دنياه، وأنّه يجلب الرزق على العبد ويخلف عليه ما ينفق » .. إلى آخر الحديث . انظر: وسائل الشيعة ٢/٢٧٣ باب ٣٨ حديث ٢ [ط ج

(١) لما في زيارته من الأجر الجزيل، والثواب العظيم، وكفاك ما قد ورد في الحديث عن طاووس عن ابن عبّاس عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه أخبره بقتل الحسين عليه السلام .. إلى أن قال: «من زاره عارفاً بحقّه، كتب الله له ثواب ألف حجّة، وألف عمرة، ألا ومن زاره فقد زارني، ومن زارني فكأنّا [خ.ل: فقد] زار الله، وحقّ على الله أن لا يعذّبه بالنّار، ألا وإنّ الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأثمّة من ولده ». راجع وسائل الشيعة ٢/ ٣٩٥ باب ٤٥ استحباب زيارة الحسين عليه السلام على الحج والعمرة المندوبين حديث ١٦ [طج ٢٥٢/١٠].

(٢) وسائل الشيعة ٣٩٣/٢ باب ٤٠ استحباب تكرار زيارة الحسين بقدر الإمكان

السبع(١) ، وإنْ كنت في بلدة بعيدة في السنة

حدیث ٤ [ط ج ٢٤١/١٠] عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام :
 ما لمن زار الحسين عليه السلام في كلّ شهر من الثواب ؟ قال : « له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد [خ . ل : و] مثل شهداء بدر » .

### (١) الوقفات السبع هي:

١ ـ زيارة ليلة عاشوراء ويومها: وقد ورد في فضل زيارته عليه السلام \_كها في وسائل الشيعة ٣٩٨/٢ باب ٥٥ في تأكّد استحباب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء ، حديث ٥ [ط ج ٣٧٢/١٠] ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من الحرّم حتى يظل [خ.ل: يبق] عنده باكياً ، لتي الله عزّوجل يوم يلقاه بثواب ألني حجة ، وألني عمرة ، وألني غزوة . وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ».

وحديث ٣ ـ من الباب والصفحة نفسها ـ عن جابر الجعني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لتي الله يوم القيامة ملطّخاً بدمه كأنسًا قتل معه في عرصة كربلاء ».

٢ - زيارة الأربعين: وقد جاء فيها - كها في وسائل الشيعة ٣٩٨/٢ باب ٥٦ تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين حديث ١ [ط ج ٣٧٣/١٠] - عن الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: «علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتخمّ في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر بـ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُنِ الرَّحْنُ الرَّعْنُ الرَّعْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّعْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّعْنُ الرَّحْنُ الرَّعْنُ الرَعْنُ الرَّعْنُ الرَعْنُ الرَعْنُ

٣-زيارة أوّل يوم من رجب: وقد جاء فيها \_كما في وسائل الشيعة ٣٩٧/٢ باب ٥٠ تأكّد استحباب زيارة الحسين عليه السلام في أول رجب، حديث ١ [ط ج

.......

◄ ٣٦٣/١٠] عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد عليها السلام قال: «من زار قبر الحسين عليه السلام أوّل يوم من رجب ، غفر الله له ألبتة ».

٤ ـ زيارة النصف من رجب: وقد ورد فيها ـ كها في وسائل الشيعة ٣٩٧/٢ باب ٥٠ تأكّد زيارة الحسين عليه السلام في أوّل يوم من رجب وفي النصف منه، حديث ٤ [ط ج ٣٦٤/١٠ حديث ٢] ـ عن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: أيّ الأوقات أفضل أن نزور؟ [خ . ل: أي شهر تزور الحسين عليه السلام؟] قال: « في النصف من رجب، والنصف من شعبان ».

أقول: هذه الرواية جاءت من الجمع بين روايتين، فراجع.

٥ ـ زيارة النصف من شعبان: وقد روي فيها ـ كها في وسائل الشيعة ٣٩٧/٢ باب ٥ ـ تأكد زيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، حديث ١ [ط ج ٥٠ تأكد زيارة الحسين عن أبي عبدالله عليه السلام: «من أحبّ أن يصافحه مائة [خ.ل: مائتا] ألف نبي وعشرون ألف نبي فليزر قبر الحسين بن علي عليها السلام في النصف من شعبان فإنّ أرواح النبيّين تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم».

٦ ـ زيارة ليلة عيد الفطر: وقد جاء فيها ـ كها في وسائل الشيعة ٣٩٨/٢ باب ٥٤ تأكّد استحباب زيارة الحسين عليه السلام ليلة الفطر وليلة الأضحى حديث ١ [ط ج تأكّد استحباب زيارة الحسين عليه السلام نيا الحجّاج قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: « من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث [خ . ل : ليال ] غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » . قلت : أيّ الليالي جعلت فداك ؟ قال : « ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان » .

وحديث ٢ \_ من الباب نفسه \_ عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « من زار قبر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ، وليلة

مرة (١). فإنّ مَنْ لاحظ الأخبار وواظب على ما ذكرت ، ورأى ما رأيته من الآثار ، لم يترك ما ذكرته لك ، ولقد شاهدت من زيارته وإقامة عزائه عليه السلام كرامات تبهر العقول ، وأقلّ ما وجدته منها أنه لم يتّفق لي أنّي زرته اللّ ووجدت فرجاً من أمري ، وسعة في رزقي ، وما عند الله تعالى خير

⇒ عرفة ، في سنة واحدة كتب له الله ألف حجّة مبرورة ، وألف عمرة متقبّلة ، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة » .

٧-زيارة يوم عرفة: وقد ورد فيها -كها في وسائل الشيعة ٢٩٩٦/٢ باب ٤٩ تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة ، ويوم عرفة ، ويوم العيد ، حديث ١ [ طج ٢٥٩/١٠] - عن بشير الدهّان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ربما فاتني الحجّ فأعرّف عند قبر الحسين عليه السلام : فقال : « أحسنت يا بشير ، أيّا مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقّه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حبجة ، وعشرين عمرة ، مبرورات مقبولات ، وعشرين حجة ، وعشرين عمرة ، مع نبيّ مرسل ، أو إمام عادل ، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة عمرة ، ومائة غزوة مع نبيّ مرسل ، أو إمام عادل » . قال : « ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقّه كتب الله له ألف حجة ، وألف غزوة مع نبيّ مرسل ، أو إمام عادل » . قال : « وألف غزوة مع نبيّ مرسل ، أو إمام عادل » . قال : فنظر إليّ شبه المغضب ، ثم قال : « يا بشير ! المؤمن فقلت له : كيف لي بمثل الموقف ؟ قال : فنظر إليّ شبه المغضب ، ثم قال : « يا بشير ! المؤمن أذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة ، واغتسل بالفرات [ خ . ل : من الفرات ] ثمّ توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها » ، ولا أعلمه إلاّ قال : « وغزوة » [ خ . ل : عمرة ] .

(١) وسائل الشيعة ٣٩٣/٢ باب ٤٠ استحباب تكرار زيارة الحسين عليه السلام بقدر الإمكان، حديث ١ [طج ٣٤٠/١٠] عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «حق على الغني أن يأتي قبر الحسين بن علي عليهما السلام في السنة مرتين، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة ».

۱۰٦ ...........مرآة الرشاد وأبق <sup>(۱)</sup> .

وعليك بني \_ وفقك الله تعالى لما يحبّ ويرضى ، ومَنَّ عليك بالعمر الطبيعي \_ بإكرام الشيوخ والعجائز ، فإنّ الله تعالى يدفع بهم البلاء عن عباده (٢) . وإيّاك وإسخاطهم ، ولقد وجدت من ذلك ما لا يسعني نقله .

وعليك بنيّ بالتناهي في إكرام الوالدين ، والبرّ بهما ، فإنه من أعظم ما ورد التأكيد به في الكتاب<sup>(٣)</sup> والسنة (٤) . وايّاك والمسامحة في ذلك ، وقد

<sup>(</sup>١) وبهذا جاء الحديث الشريف \_كها في وسائل الشيعة ٢/٣٩٠/١ با ٣٧ تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليهها السلام ووجوبها كفاية ، حديث ٨ [ط ج ٢١/١٠] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ، وعد في العمر ويدفع مدافع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ له بالإمامة من الله » .

<sup>(</sup>٢) لقد جاء في الحديث القدسي : « لولا شيوخ رُكَّع ، وأطفال رُضَّع ، وبهانم رُتَّع ، لصببت عليه عليه عليه ألعذاب صبّاً » . والحديث المروي عن الوصافي قال : قال أبو عبدالله عليه وآله : « السلام : « عظموا كبراءكم ، وصلوا أرحامكم » . وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من عرف فضل من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم » . وقال صلّى الله عليه وآله : « من عرف فضل كبير لسنّه فوقره ، آمنه الله من فزع يوم القيامة » ، وسائل الشيعة ٢١٤/٢ باب ٦٧ استحباب إجلال ذي الشيبة حديث ٨ و ٩ [ط ج ٨/٤٦] .

<sup>(</sup>٣) لقوله عزّ من قائل : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوْالِدَيْنِ اِحْسَاناً اِمِّا يَسبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاْهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَدُولاً كَسرِيماً \* وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبَّيانِي صَعِيراً ﴾ [سورة الاسراء (١٧): ٣٣ و ٢٤].

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١٥٧/٢ باب البر بالوالدين حديث ١ عن أبي ولاد الحناط، قال:

لزوم البر بالوالدين ...... ١٠٧

سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ ما هذا الإحسان ؟ فقال : « الإحسان أن تحسن صحبتها ، وأن لا تكلفها أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين . أليس يقول الله عزّوجلّ ﴿ لَنْ تَنْالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ﴾ ؟ » [ سورة آل عمران (٣) : ٩٢ ] قال : ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : « وأمّا قول الله عزّوجلّ ﴿ إِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُنا أَوْ كِلاهُنا فَلا تَقُلْ هَمُا أَفّ وَلا تَنْهَرْهُنا ﴾ [ الإسراء (١٧) : ٢٣ ] قال : إن أضجراك فلا تقل لها أف ، ولا تنهر هما إن ضرباك » . وقال : ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْ لا كَرِيماً ﴾ . قال : « ان ضرباك فقل لها : غفر الله لكما ، فذلك منك قول كريم . قال : ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ قال : لا تملأ عينيك من النظر إليها إلاً برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتها ، ولا يدك فوق أيديها ولا تقدّم قدّامها » .

وفي صفحة : ١٥٨ حديث ٢ محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : « إنّ رجلاً أتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! أوصني . فقال : « لا تشرك بالله شيئاً وإن حُرِّقت بالنار وعُذِّبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعمها وبرّهما ، حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإنّ ذلك من الإيمان » .

وصفحة: ١٥٩ حديث ٧عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه، حيّين وميّتين؟ يصلّي عنهها، ويتصدّق عنهها، ويحجّ عنهها، ويصوم عنهها، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً ».

وحديث ٩ من الصفحة نفسها عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! من أبر ؟ قال :

روي عن أبي عبدالله عليه السلام [قال]: «إنّ يوسف عليه السلام لمّا قدم عليه الشيخ يعقوب عليه السلام دخله عزّ الملك، فلم ينزل إليه من مركبه، فهبط إليه جبرئيل عليه السلام فقال: «يا يوسف! ابسط راحتك» فبسط، فخرج منها نور ساطع، فصار في جوّ الساء، فقال يوسف عليه السلام: «يا جبرئيل! ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟» فقال: «نزعت النبوّة من عقبك، عقوبة لمّا لم تنزل إلى الشيخ يعقوب عليه السلام، فلا يكون في عقبك نبيّ »(۱).

# [ الحث علىٰ إكرام الفقهاء ]

وعليك بنيّ بإكرام العاملين من الفقهاء رضوان الله عليهم ، فـإنّهم أعلام الدين ، وأمناء الشرع المبين ، وهم نُوّاب وليّ العصر عجّل الله تعالىٰ فرجه ، وجعلنا من كلّ مكروه فداه ، وهم هداة الخلق(٢) .

 <sup>«</sup> أمّك » . قال : ثمّ من ؟ قال : « أمّك » ، قال : ثم من ؟ قال : « أمّك » . قال : ثم من ؟
 قال : « أباك » .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢٦٤/٥ عن أبي عبدالله عليه السلام بلفظه ، فراجع .

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة النحل (١٦): ٤٣]. وفي أصول الكافي ٣٢/١ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ، حديث ٣عن أبي البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهما ولا ديناراً ، وإنّا ورّثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً ، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ».

وأما مَنْ لم يعمل منهم بما علم ، ففر منه فرارك من الأسد ، فإنّه ليس بعالم بنص الإمام عليه السلام (١) ، وأنّه أضر على هذا الدين من جيش يزيد ابن معاوية عليه اللّعنة والهاوية (٢) .

# [لزوم إكرام الذرية الطاهرة]

وعليك بنيّ بإكرام الذرّية الطاهرة ، ذرّية عليّ وفاطمة صلوات الله عليها ، وأنّ مودّتهم من الفرائض اللاّزمة ، لأنّها جُعلتْ \_ بنصّ الكتاب \_ أجر الرسالة المقدّسة (٣) . فأكرمهم حدّ مقدورك تُرضي بـذلك الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله ، وتكسب بذلك خير الدنيا والآخرة (٤) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٤٤/١ باب استعمال العلم حديث ٢ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « العلم مقرون بالعمل ، فَنَ علم عمل ، ومَنْ عمل علم ، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه ، وإلا أرتحل عنه » .

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ١١٨/١ في خبر طويل ، في وصف علماء اليهود ومقارنتهم بعلماء المسلمين غير العاملين بعلمهم ، الواضعين للأحاديث ليستأكلوا بعلمهم . قال جعفر بن محمد عليهما السلام مشيراً إلى هذا الصنف -: « ... أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية عليه اللّعنة والعذاب على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه ...!» .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورىٰ (٤٢): ٣٣ قوله عزّ من قائل: ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورُ شَكُورٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك وسائل الشيعة ٢٠٠/٢ باب ١٧ [الطبعة الحققة ٣٦٧/١٢ حديث

ولا تقصر إكرامك على خيارهم ، لأنّهم ليسوا كالفقهاء يُسلب عنهم المنصب بعدم العمل ، وإنّما الثابت لهم النسب الغير المنتغي بالعصيان ، لا المنصب المنتغى بمخالفة الرحمان .

نعم إنْ كان ترك إكرام العاصي منهم نهياً فعليّاً له عن المنكر كان مقتضى القاعدة لزوم الترك من تلك الجهة ، وإنْ كان ما نقل من قضية أحمد ابن إسحاق الأشعري مع الحسين بن الحسن الفاطمي (١) يأبى عن ذلك

 <sup>◄</sup> ١٤٣٣٩] تأكّد استحباب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات حديث ٨، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: «حقّت شفاعتي لمن أعان ذريّتي بيده ولسانه وماله».. وقال صلّى الله عليه وآله: «أحبّوا أولادي؛ الصالحون لله والطالحون لي ».

وحديث ٢١ ص ٤٠٢ [ الطبعة الحققة ٢٥٤/٧ حديث ٨١٨٠ ] عن عمران بسن معقل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : « لا تَدَعوا صلة آل محمّد عليهم السلام من أموالكم ، مَنْ كان غنياً فعلى قدر غناه ، ومَنْ كان فقيراً فعلى قدر فقره ، ومَنْ أراد أن يقضي الله أهمّ الحوائج له ، فليصل آل محمّد عليهم السلام وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله » .

وحديث ٢٠ [الطبعة الحققة ٣٨٢/١٢ حديث ١٤٣٥ ] عن سليان الغازي ، عن علي بن موسى الرضا عليها السلام قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر ابن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «أربعة أنا لهم شفيع ولو أتوا بذنوب أهل الأرض: الضارب بالسيف أمام ذرّيتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم في مصالحهم عندما اضطرّوا إليه ، والحبّ لهم بقلبه ولسانه ».

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٤٠٠/٢ باب ١٧ [الطبعة المحققة ٣٧٥/١٢ حـديث

أيضاً ، فالأَوْلى الإكرام صورة والنهي في الخلوة .

ولا ألزمك بإكرام غير الفاطمي من الهاشميين \_كالعقيلية والعباسية \_ لأنهم \_ وإنْ كانوا شرفاء نسباً \_ إلاّ أن إكرامهم ومودّتهم لم تجعل أجر الرسالة ..

وكذلك لا ألزمك بإكرام داخل النسب ؛ بل يـنبغي الاجـتناب مـن إكرامه عند تبيّن فساد نسبته ، والتوقف عند الشبهة .

الحسين بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن محمد بن اسهاعيل بن جعفر الصادق عليه السلام ، كان بقم يشرب علانية ، فقصد يوماً لحاجة إلى أحمد بن إسحاق الاشعري \_ وكان وكيلاً في الأوقاف بقم ـ فلم يأذن له ، فرجع إلى بيته مهموماً ، فتوجّه أحمد بن إسحاق إلى الحج ، فلمّا بلغ سرّ من رأى [سامراء] استأذن على أبي محمد العسكري عليه السلام فلم يأذن له ، فبكي أحمد طويلاً وتضرّع حتى أذن له ، فلمّا دخل قال : يابن رسول الله ! لم منعتني الدخول عليك وأنا من شيعتك ومواليك ؟ قال عليه السلام : « لأنك طردت ابن عمّنا عن بابك .. ! » فبكي أحمد وحلف بالله أنّه لم يمنعه من الدخول عليه إلا لأن يتوب من شرب الخمر. قال عليه السلام: «صدقت، ولكن لابد من إكرامهم واحترامهم على كلّ حال ، وأن لا تحقّرهم ولا تستهين بهم لانتسابهم الينا ، فتكون من الخاسرين ». فلمّا رجع أحمد إلى قم أتاه أشرافهم - وكان الحسين معهم - فلمّا رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر الجلس، فاستغرب الحسين ذلك واستبعده ، وسأله عن سببه ، فذكر له ما جرى بينه وبين العسكري عليه السلام في ذلك ، فلمّا سمع ذلك ندم من أفعاله القبيحة وتاب منها ، ورجع إلى بيته ، وأهرق الخمر وكسر آلاتها وصار من الأتقياء المتورّعين ، والصلحاء المتعبّدين ، وكان ملازماً للمساجد ومعتكفاً فها حتى أدركه الموت.

نعم ألزمك بإكرام المنتسب شرعاً بالأُمّ كالمنتسب بالأَب ، لأن آبن البنت آبن حقيقة في جميع الآثار الشرعية . ولذا كان الحسنان عليهما السلام آبني رسول الله صلّى الله عليه وآله حقيقة ، خلافاً لعمر ، فكما أنهما آبناه صلّى الله عليه وآله فكذا المنتسب اليوم بأمّه إليه صلّى الله عليه وآله أبنه حقيقة ، وإنْ كان لا يحلّ له الخمس ، لخصوص مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام (۱) .

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢/٢٢ باب ١ الخمس يقسم ستة أقسام ثلاثة للإمام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبدالمطلب بأبيه لا بأمّه، حديث ٨ [ط ج ٢٥٨/٦] عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبدالصالح عليه السلام قال الخمّس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربي، وسهم لليتامئ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر مِن بعد رسول الله ووارثه، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملاً. ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة [خ.ل: الكفاف والسعة] ...» إلى أن قال: « وانّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس، وأبناء سبيلهم عوضاً لهم عن [خ.ل: من] صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة.

لزوم صلة الرحم ........لزوم صلة الرحم .....

[ومنها:]

# [صلة الرحم]

وعليك بنيّ بصلة الرحم ، فإنّها تطيل العمر (١) ، وتـوسّع الرزق(٢) ،

- (۱) مستدرك وسائل الشيعة ٢٣٨/٢ باب ١٠ استحباب صلة الأرحام حديث ٤ [الطبعة المحققة ٢٣٤/١٥ حديث ١٠ إعن إسحاق بن عبّار قال: قال أبو الحسن عليه السلام: « لا نعلم شيئاً يزيد في العمر إلاّ صلة الرحم ». قال: ثم قال: « إنّ الرجل ليكون بارّاً وأجله إلى ثلاث سنين فيزيده الله فيجعله ثلاثة وثلاثين، وإنّ الرجل ليكون عاقاً وأجله ثلاثة وثلاثون فينقصه الله فيردّه إلى ثلاث سنين ».
- (٢) مستدرك وسائل الشيعة ٦٣٩/٢ باب ١٠ [الطبعة المحققة ٢٣٦/١٥ حديث ١٨٦٠٦ ] استحباب صلة الأرحام حديث ١١ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في حديث: « وصلة الرحم تزيد في الرزق ».

بعض، فهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلّى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال: ﴿ وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [سورة الشعراء (٢٩): ٢١٤] وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحلّ صدقات النّاس لمواليهم، وهم والناس سواء، ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء، لأنّ الله يقول ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ السورة الأحزاب (٣٣): ٥١]». إلى أن قال: «وليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجمعل لفقراء [خ. ل: من] قرابة رسول الله صلّى الله عليه وآله نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس ...» الحديث.

وتُرضي الرّب، وتنفع في الدنيا والآخرة (١). فَصِلْ حتّى القاطع منهم، ممتثلاً لقول أمير المؤمنين عليه السلام: « صِلُوا أرحام مَـن قـطعكم، وعُـودوا بالفضل على مَنْ حرمكم.. »(٢).

بل صلة القاطع \_ بنيّ \_ أقرب إلى القربة ، وأبعد عن متابعة النـفس الأَمّارة .

<sup>(</sup>۱) مستدرك وسائل الشيعة ٢٣٩/٢ باب استحباب صلة الأرحام حديث ١٨ [الطبعة المحققة ٢٨/١٥ حديث ١٨٦] عن الحسين بن عثان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « صلة الرحم تزكّي الأعمال ، وتنمي الأموال ، وتيسّر الحساب ، وتدفع البلوى ، وتزيد في العمر » .

وحديث ٢١ [الطبعة المحققة ٢٥ / ٢٣٩ حديث ١٨١١٦] عن يحيى بن أمّ الطويل قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال: « لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته ، وعن مداراتهم وكرامتهم ، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، هم أعظم الناس حياطة له من ورائه ، وألمّهم لشؤونه ، وأعظمهم عليه حنواً إن أصابته مصيبة أو نزل به يوماً بعض مكاره الأمور ، ومَن يقبض يده عن عشيرته فإنّا يقبض عنهم يداً واحدة ، وتقبض عنه أيدي كثيرة ، ومن محض عشيرته صدق المودة ، وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجده ابتغاء وجه الله ، أخلف الله له ما أنفق في دنياه ، وضاعف له في آخرته ... » إلى أن قال: « لا يغفلن أحدكم من القرابة ، يرى به الخصاصة أن يسدّها ممّا لا يضرّه إن أنفقه ، ولا ينفعه إن أمسكه ».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٩١/٧٧ ـ ٢٩٤ حـديث ٢ مـن خـطبته عـليه السـلام المـعروفة بـ: الديباج ، ولاحظ : بحار الأنوار ٤١١/٧٤ حديث ٢٢. وعن الامالي كما في البـحار ٤٠٤/٧٧ حديث ٢٩ .. وغيرها .

النهي عن قطع الرحم ...... النهي عن قطع الرحم ..... ١١٥

# [ إيّاك وقطع الرحم ]

وإيّاك ثم إيّاك وقطع الرحم ، فإنّ الرحم كيس معلّق عـلى العـرش يقول : « اللّهم صِلْ مَنْ وَصَلَني ، وأقطعْ مَنْ قطعني »(١) .

ولقد وجدتُ مِنْ صلة الرحم \_ سيّما القاطع منهم \_ آثـاراً غـريبة ، وفوائد عظيمة عجيبة ، فعليك بها .. وعليك بها ، وإيّاك والمسامحة فيها .

وعليك بنيّ بمراعاة حال المضطرّين من الشيعة ـ سيّا الأرحام والجيران ـ تنال بذلك عزّ الدنيا والآخرة وفخرهما ، وتحفظ نفسك بـذلك من صدماتها ، وتُرْضي بذلك الربّ العطوف .

وقد روى مولانا الصادق عليه السلام : « أنّ يعقوب عليه السلام ، إنّ أبتلي بيوسف عليه السلام ، إذ ذبح كبشاً سميناً ورَجلٌ مِن أصحابه (٢) \_ وفي رواية أخرى : مِنْ جيرانه \_ محتاج لم يجد ما يفطر عليه ، فأغفله ولم يطعمه فابْتُلي بيوسف عليه السلام (٣) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٥١/٢ باب صلة الرحم حديث ١٠ عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ الرحم معلّقة يوم القيامة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلنى ، واقطع من قطعنى .

<sup>(</sup>۲) تفسير الصافي ٨/٣: سورة يوسف في تفسير آية: ١٤ ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ ، عن الصادق عليه السلام ، إذ ذبح كبشاً سميناً ، ورَجُل من أصحابه محتاج لم يجد ما يفطر عليه ، فأغفله ولم يطعمه ، فابتلي بيوسف ، وكان بعد ذلك كلّ صباح ينادي مناديه : مَنْ لم يكن صاغاً فليشهد غداء يعقوب ، فإذا كان المساء نادى : مَنْ كان صاغاً فليشهد عشاء يعقوب ».

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي : ٢٦٩ [٣/١٠] في تفسير سورة يوسف (١٢) : ١٨ ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْانُ

# [ينبغي الاقتصاد في جميع الأمور]

وعليك بنيّ ـ وفّقك الله تعالى ـ بالاقتصاد في جميع أمورك ، فإنه أمر محدوح العاقبة ، محمود النتيجة ، ألا ترى أنّ الصدقة المحبوبة عقلاً ونقلاً (١)

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ، عن السجاد عليه السلام : « أنّه لمّا سمع مقالتهم استرجع واستعبر وذكر ما أوحى الله إليه من الاستعداد للبلاء ، وأذعن للبلوى \_ يعني بسبب غفلته عن إطعامه الجار الجائع \_ فقال لهم ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمراً ﴾ .

(١) أصول الكافي ٢/٢ باب فضل الصدقة حديث ١ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الصدقة تدفع ميتة السوء » .

وصفحة: ٣ حديث ٥ عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنّها تفكّ من بين لحيي سبعائة شيطان، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد».

وصفحة: ٤ حديث ١٠ عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أني أُصِبْتُ بابنين، وبقي لي بني صغير، فقال: « تصدّق عنه ». ثم قال عليه السلام أني أُصِبْتُ بابنين، وبقي لي بني صغير، فقال: « تصدّق عنه ». ثم قال وحين حضر قيامي -: « مُرِ الصبي فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإنْ قَلّ، فإنّ كلّ شيء يراد به الله - وإن قلّ بعد أن تُصْدق النية فيه - عظيم، إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ \* [سورة يقول: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ \* [سورة الزلزلة (٩٩): ٧ و ٨] وقال: ﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [سورة البلد أو إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدّق عنه ».

قد أمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله فيها بالإقتصاد بقوله جَلَّ ذِكْره: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَ غُلُولَةً إِلَىٰ عُـنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُـلَّ الْـبَسْطِ فَـتَقْعَدَ مَلُومَا مُحْسُوراً ﴾ (١) . وقال جل ذكره : ﴿ يَسْأَلُـونَكَ مَـاذَا يُـنْفِقُونَ قُـلِ

⇒ وفي صفحة: ٥ باب أنّ الصدقة تدفع البلاء، حديث ١ عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: « بكّروا بالصدقة، وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم، إلاّ وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم».

وفي صفحة: ٧حديث ١٠ من الباب عن الوشّاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: «كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد، فولد له غلام، وقيل له إنّه يوت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلمّا كان ليلة عرسه، نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام، فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله. قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سَل آبنك ما صنع، فسأله فخبّره بصنيعه. قال: فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له: إنّ الله أحيى لك آبنك بما صنع مع الشيخ».

وفي صفحة : ٨ باب صدقة السر حديث ٣ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « صدقة السرّ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى » .

وفي صفحة: ٨ باب صدقة الليل حديث ٢ عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليه وآله وسلم: « إذا طرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردّوه ».

وفي صفحة : ٩ باب الصدقة تزيد في المال حديث ١ عن غياث بن إيراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إنّ الصدقة تقضى الدين وتخلف بالبركة » .

وفي صفحة : ١٠ حديث ٤ عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال : « استنزلوا الرزق بالصدقة » .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء (١٧): ٢٩.

الْعَفْوَ ﴾(١) أي الوسط ، كما عن مولانا الصادق عليه السلام(٢) .

وعليك \_ دائماً \_ بالنظر إلى مَنْ دونك ، والشكر على ما أنت عليه ، وإيّاك والنظر إلى مَنْ فوقك ، فإنّه يؤذيك ، ويفوّت عليك راحة الدنيا وأجر الآخرة جميعاً (٣) . وقد قال عزّ مِنْ قائل : ﴿ وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ (٤) .

وعليك بنيّ بترك كثرة مخالطة الناس مهما أمكن ، فإنّ مخالطتهم تشغلك عن الحقّ ، وتذهلك عن الموت ، وتمنعك عن التفرّغ للعبادة ،

وفي صفحة: ١٣٧ حديث ١ عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: « إيّاك ان تطمح ببصرك إلى من هو فوقك ، فكنى بما قال الله عزّوجل لنبيّه صلّى الله عليه وآله: ﴿ وَلاٰ تُعْجِبْكَ اَمْوٰ الْهُمْ وَلاٰ اَوْلاٰدُهُمْ ﴾ [سورة التوبة (٩): ٨٥] وقال: ﴿ وَلاٰ مَنَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [سورة طه (٢٠): ١٣١]. فإنْ دخلك من ذلك شيء ، فاذكر عيش رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإنّا كان قوته الشعير ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف إذا وجده ».

وفي صفحة : ١٣٩ حديث ٩ عن أبي حمزة عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما السلام قال : « من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢): ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٣١٦/٢ قوله: ثانيها: إنّ العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار .. عن الحسن وعطا؛ وهو المروى عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٤٠/٢ باب القناعة حديث ١١ عن سدير رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شيء يكفيه ».

<sup>(</sup>٤) سورة طه (٢٠): ١٣١.

والتفقّه في الدين ، والذكر والفكر ، وتوجب مدّك النظر إلى ما في أيـدي الناس فتطمع فيها ، ويلجئك ويبتليك إلى استاع الغيبة والبهتان ، وتـودّي بك إلى دخول الجالس المذمومة ، وصحبة البطّالين ، وربّا ينجرّ الى الفتنة والخصومة فتندم يوم لا ينفعك الندم ، ولا قول : ﴿ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِـنْ فُلَاناً خَلِيْلاً ﴾ (١) .

ولا قول : ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴾ (٢) . ولا قول : ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيَمَا تَرَكْتُ ﴾ (٣) .. فاستيقظ قبل أن يفوتك وقت التدارك .

### [ وجوب مخالفة الهوى ]

وعليك بنيّ بمخالفة الهوى والنفس الأَمَّارة بالسوء ، فإنّ متابعتها سمّ ناقع ، ومرض مهلك . وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ أخوف ما أخاف عليكم آثنان : آتِباع الهوى ، وطول الأَمل ، أمّا آتِباع الهوى ؛ فإنه يصدّ عن الحق ، وأمّا طول الأَمل ؛ فإنّه ينسى الآخرة »(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان (٢٥): ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف (٤٣): ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون (٢٣) : ٩٩ و ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي : ٥٨ ، في جملة خطبه عليه السلام ، عن سليم بن قيس الهلالي قــال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ صلّى على النبي صلّى الله

وفي خبر آخر : « احذروا أهواءكم كها تحذرون أعداءكم ، فليس شيء أعدىٰ للرجال من آتباع أهوائهم ، وحصائد ألسنتهم »(١) .

وإذا أصبحت \_ بني \_ فلا تحدّث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح ، فإنّ الأمل يورث الغفلة ، وآفرض داعًاً نفسك كأنّك ميّت بين يدي الغسّال .

#### [ الوصيّة ]

أمر بعتقه ، ويعطى من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت » .

حليه وآله، ثم قال: ألاإن أخوف ما أخاف عليكم خلّتان: اتباع الهوى، وطول الأمل،
 أمّا اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحّلت مدبرة. وإن الآخرة قد ترحّلت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولاحساب، وإن غداً حساب ولا عمل .. » إلى آخر خطبته الجليلة.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/٢٣٥ باب اتباع الهوى حديث ١ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢٧/٢ باب وجوب الوصيّة حديث ١، [الطبعة المحققة ١٦/٢ حديث ١٥٨٣] عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عند رأسه ». (٣) الكافي ١٦٣/٧ باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها، حديث ٤، بسنده قال عليّ بن الحسين عليها السلام: « للرجل أن يغير وصيّته؛ فيعتق من كان يملكه، ويملك من

ديونك وطَلِبَاتك. وقد اتفق لي بني مراراً في الشتاء في غاية البرد أني آويت إلى الفراش للنوم، فذكرتُ أني آستقرضت في أوّل الليل من شخص درهماً أو درهمين، وأعطيته لمن آستعطى ونسيت أن أكتبه، وخفت مفاجأة الموت قبل الانتباه، فقمت في ذلك البرد وشعلت السراج، وكتبت ذلك، وعدت إلى الفراش. فهكذا كن يا بني .. لأنّك إذا لم تكتب ديونك فأدركك الأجل، فإنْ سكت الدائن بقيت مشغول الذمّة، وإنْ طالب الوارث، طلبوا منه البيّنة واليمين الاستظهاري، فإنْ لم تكن عنده بيّنة لم الوارث، وبقيت \_أيضاً مشغول الذمّة، وإنْ كانت عنده بيّنة كنت قد تسبّبت لتعبه بإقامتها، والحلف في قبال إحسانه إليك بالإقراض، وهو خلاف الإنصاف.

وعليك بني إذا تداينت بدين وأقترضت أو أقرضت إلى أجل مسمَّى ، أمتثال أمر الحكيم على الإطلاق ، فكتابته والإشهاد عليه (١١) ، فإن

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة (۲) : ۲۸۲ ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَذَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ اَجَلَ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُهُ وَلْيَكْتُبُ وَلاْ يَأْبُ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبُ كَمَّا عَلَيْهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْتُوا اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْعَالِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاْ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيْعَلِ اللهَ يَعْدُوا فَايْدِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيْتُوا اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ الْحُقُ اللهِ عَلَيْهِ الْحُقُ اللهِ عَلَيْهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ سَفِيها اَوْ ضَعِيفاً اَوْ لا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُكِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُل وَالْمَرَاتَانِ مَنَّ لاَيْتُوا وَلا تَسْامُوا اَنْ تَكُونَ تَضِلَّ إِحَدَيٰهُا وَمُوا وَلا تَسْامُوا اَنْ تَكُونَ تَضِلًا إِحْدَيٰهُا وَمُوا وَلا تَسْامُوا اَنْ تَكُونَ تَجِلاً اَوْ فَتُعْرَا اللهُ الْمُولِ اللهِ الْجَلِيدِ ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَاقُومُ لِلشَّهَاوَةِ وَادْنَىٰ اللهُ تَوْتُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَالِاللهُ اللهُ اللهُ

مَنْ ترك حرفاً من الشرع أحوجه الله إليه ، فإن الله لم يـشرّع الأحكـام لمصلحة ترجع إليه ، لأنه غنيّ على الإطلاق ، وإنّا شرّعها لمصالحك .. فلا تفوّت على نفسك المصلحة التي دَلّكَ عليها الحكيم الخبير .

وعليك بني \_ أطال الله عمرك ، وأرشد أمرك ، ووفقك لخير الدارين ، وإكمال الملكتين (١) \_ بالإلتزام بالآداب الشرعية في جميع حركاتك وأفعالك ، من الوضوء ، والغسل ، والأكل ، والشرب ، والنوم ، والتخلي ، والجماع ، والمسكن ، واللباس .. ونحوها . فإنّ تشريع تلك الآداب لم يكن عبثاً ، بل لها فوائد ونتائج في الدنيا والآخرة ، فلا تفوّتها على نفسك بالتثاقل . وحيث إنّ الآداب متفرّفة ، أصنف لك \_ بحول الله وقوته \_ فيها رسالة جامعة (١) ، فعليك بالعمل بها ، وتطبيق عباداتك وعاديّاتك عليها إن شاء الله تعالى .

# [ المداومة على ذِكْر الله سبحانه ]

وعليك بنيّ بالإكثار من ذِكْر الله تعالى ، فإنّ ذكره جلّ شأنه يُحَيي القلب ، ويُقرّب من الربّ ، ويُكثر البركة ، ويُنجي من الهلكة ، ويُبعد الشيطان ، ويُدني ملائكة الرحمن ، ويُنزل الرحمة والسكينة . وقد قال : « إنّ

خ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المراد من الملكتين : ملكة العلم ، وملكة العمل .

<sup>(</sup>٢) أشار إلى تأليفه القيم « مرآة الكمال ».

الحث علىٰ ذكر الله سبحانه .....١٢٣

شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً »(١).

وأنّ أهل الجنة لا يندمون على شيءٍ من أمور الدنيا ، إلاّ على ساعة مرّت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها (٥) .

وإيّاك بنيّ أن تخلي مجلساً عن ذكر الله تعالى ، فقد قال عليه السلام : « ما أجتمع في مجلس قومٌ ولم يذكروا الله تعالى ولم يذكرونا ، إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم »(٦) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٤٩٩/٢ باب ذكر الله تعالى كثيراً حديث ٢ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٥٠٠ باب ذكر الله كثيراً حديث ٣ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من أكثر ذكر الله أحبّه الله، ومن ذكر الله كثيراً كتب له براء تان: براءة من النار، وبراءة من النفاق ».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/ ٥٠٠ باب ذكر الله جلّ وعزّ كثيراً حديث ٤، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من أكثر ذكر الله أحبّه الله ، ومن أكثر ذكر الله كتبت له براء تان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق » .

<sup>(</sup>٤)كما في حديث ٥، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: « من أكثر من ذكر الله عزّوجل أظلّه الله في جنّته ».

<sup>(</sup>٥) مستدرك وسائل الشيعة ٣٨٢/١ باب كراهة ترك ذكر الله تعالى حديث ٦ [الطبعة المحققة ٢٨٨/٥ حديث ٥٨٧٨] نقلاً بالمعنيٰ.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ٤٩٨/٢ باب ما يجب من ذكر الله عزّوجل في كلّ مجلس ، حديث ٥ عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ما من قوم اجتمعوا

وليس الغرض بالذِكْر لقلقة اللسان فقط من دون توجه القلب ، بل الذكر اللساني مقدمة للذكر القلبي ، فالأول بمنزلة الجسد ، والثاني بمنزلة الروح ، فالذكر القلبي وحده نافع دون اللساني ، وقد أتخذ الله تعالى إبراهيم عليه السلام خليلاً ، لعدم غفلة قلبه عنه تعالى أبداً (١) .

وورد أنَّ الذكر الذي لا يسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي يسمعونه سبعين ضعفاً (٢).

### [ عليك بالاستغفار ]

وعليك بنيِّ بكثرة الاستغفار بالأسحار (٣) ، والمداومة في كلّ صبيحة

ج في مجلس فلم يذكروا اسم الله عزّوجل ولم يصلّوا على نبيّهم ، إلاّ كان ذلك الجلس حسرة ووبالاً عليهم ».

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ٢/٢٦٦ ــ ٤٦٧ سورة النساء في تفسير آية ١٢٥ قوله عزّ من قــائل ﴿ وَأَتَّبِع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفاً وَأَتَّخَذَ اللهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي ٤٧٦/٢ باب إخفاء الدعاء حديث ١ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: « دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية » .

وفي رواية أخرى: « دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها ».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/٢٧٤ باب الأوقات والحالات التي يرجى فيها الإجابة حديث ٦، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « خير وقت دعوتم الله عزّوجل فيه الأسحار »، وتلا هذه الآية في قول يعقوب عليه السلام في سُوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي ﴾ [سورة يوسف (١٢): ٩٨] قال: «أخّرهم إلى السحر ».

عَائَة مرة : « ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلاّ بالله أستغفر الله »(١) ، وبعشرة مرات : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر »(٢) .

وثواب الأعمال صفحة: ٩٠ باب ثواب الإستغفار حديث ٢، عن سلام الخياط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « مَنْ آستغفر الله مائة مرّة حين ينام ، بات وقد تحاتّ الذنوب كلّها عنه كما تحاتّ الورق من الشجر ، ويصبح وليس عليه ذنب » .

(٢) أصول الكافي ٣، ٥٠٦/٢ باب التسبيح والتهليل والتكبير حديث ٣، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام : « التسبيح نصف الميزان ، والله أكبر علاً ما بين السهاء والأرض ».

وفي صفحة: ٥٠٥ حديث ١، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: «جاء الفقراء الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله! إنّ الأغنياء لهم ما يعتقون وليس لنا، ولهم ما يتصدّقون وليس لنا، ولهم ما يعتقون وليس لنا، ولهم ما يجهدون وليس لنا، ولهم ما يجهدون وليس لنا، ولهم ما يجهدون وليس لنا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من كبّر الله عزّوجل مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة، ومن سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حمد الله مائة مرّة كان أفضل من حملان فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها، ومن قال: (لا إلا إلاّ الله) مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم إلاّ من زاد». قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه. قال: فعاد الفقراء إلى النبي صلّى الله عليه وآله

 <sup>⇒ [</sup> وانظر تفسير قوله عز من قائل: ﴿ وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [ سورة الذاريات (٥١): ١٨]، وقوله سبحانه: ﴿ .. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالمُنْفِقِيْنَ وَاللَّانِقِينَ وَالمُنْفِقِيْنَ وَاللَّانِينَ وَالمُنْفِقِيْنَ وَاللَّانِينَ وَالمُنْفِقِيْنَ وَاللَّانِينَ وَالمُنْفِقِينَ
 وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَسْحَارِ .. ﴾ [ آل عمران (٣): ١٧]].

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٤٨٣/٢ باب ٩٠ حديث ٣ بسنده عن عيّار بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « مَنْ قال : (أستغفر الله) مائة مرة في يوم غفر الله له سبعهائة ذنب ، ولا خير في عبد يذنب في اليوم سبعهائة ذنب » .

# [ آداب واذكار اُخر]

وإذا أردت أن تخرج من الدار ، فأرسل حنكك وقُل عند الخروج : « بسم الله وبالله آمنتُ بالله ، ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله ، توكّلت على الله »(١) .

وإذا رأيتَ بنيّ شيئاً فلا تسأل عنه ، فإنّ لقهان لمّا رأى داود عليه السلام ينسج الدرع أراد أنْ يسأله ، ثم منعته حكمته عن السؤال ، فلمّا عمّه

⇒ فقانوا: يا رسول الله! قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ».

وانظر: وسائل الشيعة ٢٠٥/١ باب ٣٠ حديث ٢ [ط. ج: بسنده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال لأمّ هاني: «من سبّح الله مائة مرّة كلّ يوم كان أفضل ممّن ساق مائة بدنة إلى بيت الله الحرام، ومن حمد الله مائة مرّة تحميدة كان أفضل ممّن أعتق مائة رقبة، ومن كبّر الله مائة تكبيرة كان أفضل ممّن حمل على مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها، ومن هلّل الله مائة تهليلة كان أفضل عملاً يوم القيامة إلاّ من كان أفضل من هذا ».

وباب ٢٩ من الجلَّد والصفحة نفسها .

(١) أصول الكافي ٢ /٥٤٣ باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله حديث ١٢ ، عن حسن بن جهم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل : « بسم الله ، آمنت بالله ، توكّلت على الله ، ما شاء الله ، لا حول ولا قوّة إلا بالله » فتلقاه الشياطين فتنصر ف ، وتضرب الملائكة وجهها وتقول : ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله وآمن به وتوكّل عليه وقال « ما شاء الله ، لا حول ولا قوّة إلا بالله » ؟!.

جملة من الأدعية والأذكار .................. ١٢٧

داود عليه السلام لبسه وقال: « نِعْمَ الدرع للحرب ». فقال لقان: الصمت حكم وقليل فاعله(١).

وعليك بنيّ بالخلوة بالمستحبّات ، فإنّها أبعد من الرياء .

وآختر بنيّ عند الناس من الأذكار « لا إله إلاّ الله » لأنّها \_ مضافاً إلى ما ورد من أنّه أفضل الأذكار \_ يمكن التستّر به (٢) ، لخلوّه عـن الحـروف الشفوية ، ولذا عبّروا عنه بـ : الذكر الخفيّ ، فيكون فضله بسبعين ضعفاً من الذكر الظاهر (٣) .

<sup>(</sup>١) مجموعة ورام ١٠٨/١ بلفظه [ومثله عنه عليه السلام: «ألصمت حكم، والسكوت سلامة، والكتان طرف من السعادة »كها اورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٦٣/٧٨ حديث ١٤٦].

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/٥١٦ باب قول « لا إله إلا الله » حديث ١، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة: أن لا إله إلاّ الله ، إنّ الله عزّوجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمور أحد ».

وفي صفحة: ١٧ ٥ حديث ٢ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من قال (لا إله إلا الله) غرست له شجرة في الجنّة من ياقوتة حمراء ، منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل ، وأشدّ بياضاً من الثلج ، وأطيب ريحاً من المسك ، فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو عن سبعين حلة » . وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : خير العبادة قول « لا إله إلا الله » . وقال : «خير العبادة الاستغفار » ، وذلك قول الله عزّوجلّ في كتابه : ﴿ فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إله إلا الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَله وَ الله وَ وَله وَ الله وَ وَله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَ وَالله و

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/٦٧٦ باب إخفاء الدعاء حديث ١ عن أبي همام اسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعين

والأذكار كثيرة ، ولكل منها فائدة مذكورة في المفصّلات ، فراجعها (١) .

وعليك بنيّ بإكثار « لا إله إلاّ الله ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين »(٢) ، فإنّ في ذلك تأثيراً عظياً

⇒ دعوة علانية ».

وفي رواية أخرى: « دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها ».

- (١) مستدرك وسائل الشيعة ١/ ٣٨١ ـ ٤٠١ الطبعة الحجرية [الطبعة المحققة ٢٨٣/٥ ـ ١٩٦ ـ ٢٥٦] أبواب الذكر، وثواب الأعمال للصدوق: ١٩٢ ـ ٢٠٨، والمحاسن للبرقي: ٢٥ ـ ٧٠ وغيرها.
- (٢) وذلك لما ورد من فضل الأذكار الثلاثة وهي : التهليل ، والحوقلة ، والصلاة على محمّد وآله صلّى الله عليه وآله .

أمّا التهليل؛ ففي اصول الكافي ٢/٥١٦ باب من قال: « لا اله إلاّ الله » حديث ١، عن أبي حمزة ..، وقد مرّ.

وفي صفحة ٥١٧ حديث ٢ في ذيل الحديث قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « خير العبادة قول «لا اله إلاّ الله»، وذلك قول الله عزّوجل في كتابه ﴿ فاعلم أنّه لا إله الاّ الله واستغفر لذنبك ﴾ .

وأمّا الحوقلة؛ فني محاسن البرقي: ٤٢ حديث ٣٩ ثواب « لا حول ولا قوّة إلاّ بالله » حديث ٥٣ في وسطه.

وفي رواية محمد بن عمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و قي رواية محمد بن عمران عن أبي عبدالله عليه و آله : إذا قال العبد: « لا حول و لا قوّة إلاّ بالله » ، فقد فوّض أمره إلى الله ، وحقّ على الله أن يكفيه .

وفي رواية هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « إذا قال العبد: (لا

جملة من الأدعية والأذكار ...... ١٢٩

في طرد الشياطين وهلاكهم .

وعليك بنيّ بقراءة كل دعاء ولو في العمر مرّة ، والإتيان بكلّ عمل وارد ولو مرّة ، لأنّ لكلّ عمل أجراً خاصّاً ، فينبغي أن تكون آتياً بها جميعاً حتى تنال بفضل الله سبحانه جميع أنواع مثوبات الله سبحانه ، ولا تحرم من

حول ولا قوّة إلا بالله) قال الله عزّوجل للملائكة: «استسلم عبدي اقضوا حاحته».

وفي مستدرك وسائل الشيعة ١/٣٩٨ [الطبعة المحققة ٥/٣٨٤ حديث ٢١٥١] باب ٤١ حديث ٧ عن أبي الحسن عليه السلام قال : من قال « بسم الله الرحمن الرحيم . لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » ثلاث مرات ، حين يمسي لم يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا جذاماً ولا برصاً ، وأنا أقولها مائة مرّة » .

وأمّا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ؛ فني أصول الكافي ٤٩١/٢ باب الصلاة على النبي حديث ١ ، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلّى على محمّد وآل محمّد » .

وحديث ٣ و٤، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله! إنيّ أجعل لك ثلث صلواتي لا بل أجعل لك نصف صلواتي، لا بل أجعلها كلّها لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « إذاً تكنى مؤونة الدنيا والآخرة ». فقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما معنى: أجعل صلواتي كلها لك؟ قال: « يقدّمها بين يدي كلّ حاجة ، فلا يسأل الله عزّوجلّ شيئاً حتى يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله فيصلي عليه، ثم يسأل الله حوائجه ».

وأصول الكافي ٤٩٢/٢ حديث ٨، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الصلاة عليَّ وعلى أهل بيتي يذهب بالنفاق » .

شيء منها . ولقد أجاد من شبّه العبادات والأدعية بالأثمار ، فقال (١) : كها أنّك إذا دخلت بستاناً فيه أنواع الثمار تحبّ أن تذوق من كلّ منها ، فكذا العبادات يترجح أن تفعل كلّاً منها ولو مرّة .

وعليك بنيّ بقراءة القرآن المجيد كلّ يوم مقداراً ـ سبّا في الأسحار ـ مع التفكّر في معانيه (٢) ، والتأدّب بما فيه ، ومراجعة ما ورد عن الأئمّة عليهم السلام في تفسيره ما أشكل عليك فهمه منه .

وعليك بُنَى بالكُوْنِ على الطهارة مها أمكن ، فإنَّها سلاح المؤمن لدفع

وحديث ٧ في صفحة: ٨٣٠، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا أخبركم بالفقيه حقّاً ؟! من لم يقنّط الناس من رحمة الله . ولم يؤمّنهم من عذاب الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يرخّص [خ ل : لهم ] في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه فهم [خ ل : تفهم ] ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه » .

<sup>(</sup>١) [اصول الكافي ٢/٥٩٦ - ٦٠٢، كتاب فضل القرآن، وغيره وفي غيره. وانظر: جامع السعادات للنراقي: ٣٦٧/٣ - ٣٧٩].

الشيطان (١) ، وتمنع عذاب القبر (٢) ، وتقضي الحاجة (٣) ، وتزيد في العمر (٤) والرزق (٥) وتورث مزيد الجاه ، وعلو المكان والرفعة ، وصحّة البدن (٦) ،

- (٢) وسائل الشيعة ٢ / ٤٩ باب ٢ تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية حديث ٢ [ط ج ٢٥٨/١] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « أقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّوجلّ، فقال: لا أطيقها .. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقال: لا أطيقها . فقال: لم أطيقها . فقال: لم أطيقها . فيا ] تجلدونيها ؟ قالوا: نجلدك لأنك صلّيت يوماً بغير وضوء ، ومررت بضعيف [خ . ل : على ضعيف ] فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلاً قبره ناراً » .
- (٣) وسائل الشيعة ١/٤٩ باب ٦ استحباب الوضوء لقيضاء الحياجة حديث ٢ [طج المرح ال
- (٤) وسائل الشيعة 20/١ باب ١١ حديث ٣ [ط ج ٢٦٩/١] عن أنس بسنده \_ في حديث \_ قال : « يا أنس ! أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا مت على طهارة شهيداً » .
- (٥) مستدرك وسائل الشيعة ٢٣/١ [الطبعة الحققة ٢٠٠٠ حديث ٢٧٦ و ٢٠١٥ حديث ١٤٦٨ حديث ١٤٦٨ حديث ١٤٦٨ و ١٤٦٨ حديث كان الله رجل قلّة الرزق، فقال صلّى الله عليه وآله: « أدم الطهارة يدمْ عليك الرزق » . ففعل الرجل ذلك فوسّع عليه الرزق .
- (٦) محاسن البرقي: ٤٢٥ حديث ٢٢٢ [الطبعة الحجرية: ٤٢٥] عن أبي عبدالله عن آبائه

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٤٤/١ [الطبعة الحققة ٣٠٧/١ حديث ٦٨٩] باب ١٥ حديث ٩ في حديث النبي : « أوّل ما عسل الماء يتباعد عنه الشبطان .. » .

والفرح والنشاط ، وتزيد في الحفظ والذهن .

وورد أنّ الوضوء نصف الإيمان<sup>(۱)</sup>، وأنّ المؤمن معقب ما دام على وضوء<sup>(۲)</sup>، ومن مات على طهارة مات شهيدا<sup>(۳)</sup>، ومن بات على طهور كان كأنّما أحيى الليل<sup>(٤)</sup>، ومن تطهّر وآوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده<sup>(٥)</sup>.

 <sup>⇒</sup> عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا علي اإن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد، ويمن في الرزق» [واورده في بحار الأنوار: ٣٥٦/٦٦ حديث ١٧].

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٢١/١ [ الطبعة المحققة ٢٨٨/١ حديث ٦٣١ ، و٢٠٥/١ حديث ٢٨٨] باب ١ وجوب الوضوء للصلاة حديث ٩، عن علي بن أبي طالب عليه للسلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : (الوضوء نصف الإيمان) » .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٤٠٤/١ باب ١٦ حديث ١ [ط ج ١٠٣٤/٤ باب ١٧] عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنّي أخرج في الحاجة وأحبّ أن أكون معقّباً فقال : « إن كنت على وضوء فأنت معقّب ».

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٢/١٤ [الطبعة الحققة ٢٩٦/١ حديث ٦٦٠] باب ٩ حديث ٢، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال: «من نام على وضوء، إن أدركه الموت في ليله مات شهيداً ».

وفي وسائل الشيعة ١/ ٥٠ [الطبعة المحققة ١/ ٢٦٦] باب ١١ حديث ١١، فراجع. (٤) وسائل الشيعة ١/ ٥٠ باب ٩ حديث ٣ [ط ج ٢٦٦/١] عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام في حديث : أنّ سلمان روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : « من بات على طهر فكأنّا أحيى الليل ».

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ٥٠/١ باب ٩ حديث ٢ [ط ج ٢٥٦/١]، عن محمّد بـن عـليّ بـن

وروي أنّ روح المؤمن في نومه تروح إلى الله تعالى فليلقاها ويبارك عليها (١) ، فلا ينبغى أن ينام إلّا على طهور .

وعـــليك بــنيّ عــند وســوسة الشــيطان بــالاستعاذة بــالله مـنه (٢) ، والبســملة (٣) ، ثم قــول « آمــنت بــالله ورسـله مخــلصاً له

- (۱) وسائل الشيعة ١٠٠١ باب ٩ حديث ٤ [ط ج ٣٧٩/١ حديث ١٠٠٣ وجاء في المين المؤمنين عليه السلام على المين المؤمنين عليه السلام قال: «لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّوجلّ فليقاها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فتردّها إلى جسده».
- (٢) مستدرك وسائل الشيعة ١٨٤/١ [الطبعة المحققة ٢٤٢٦ حديث ٧١٣٨] باب ٤٣ حديث ٣ عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه أتاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! البيك أشكو ما ألق من الوسوسة في صلاتي حتى لاأعقل ما صليت من زيادة ونقصان.. إلى أن يقول -: «أعوذ بالله السميع العليم [بالسميع العليم] من الشيطان الرجيم ».

وحديث ١، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « تعوّذ \_ بعد التوجه \_ من الشيطان ، تقول « وجهت وجهي ... » إلى قوله « وأنا من المسلمين ، ولا معبود سواك ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » .

وحديث ٢ ، عن جعفر بن محمد عليها السلام قال : « تعوّذ \_ بعد التوجه \_ من الشيطان ، تقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » .

(٣) [طب الأئمة : ١١٧ ، ولاحظ الباب ٩٩ و٩٨ من كتاب الذكر والدعاء من موسوعة بحار الأنوار ١٣٦/٩٥\_١٣٩].

 <sup>⇒</sup> الحسين عن الصادق عليه السلام قال: « من تطهّر و [خ. ل: ثم] آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ».

الدين »(١) مع عقد القلب به .

وعليك بنيّ بحفظ أول أوقات الفرائض ، فإنّه أفضل وأبرأ للذمّة ، وأفرغ للبال ، وأروح للبدن ، وأجمع للفكر . وقد أرسل أنّه : « لا يفلح عمل قبل الصلاة » . فأدّ بُنيَّ الفريضة في أوّل وقتها ، وأسترح مِن هَمّ تكليفها ، يتّسع بذلك رزقك إنْ شاء الله تعالى (٢) .

(٢) مستدرك وسائل الشيعة ١٧١/١ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها، حديث ١ [الطبعة المحققة ٣/٣٧ ـ ٢٤ حديث ٢٩٢٢] عن سيّدة النساء فاطمة ابنة سيّد الأنبياء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، أنّها سألت أباها محمّداً صلّى الله عليه وآله فقالت: «يا أبتاه! ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ » قال: «يا فاطمة! من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة: ستة منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا؛ فالأولى يرفع الله البركة من عمره، ويرفع الله البركة من رزقه، ويحو الله عزّوجل سياء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه الى السهاء، و[السادسة] ليس له حظ في دعاء الصالحين.

وأما اللواتي تصيبه عند موته: فأولاهنّ أنه يموت ذليلاً ، والثانية يمــوت جــائعاً ، والثالثة يموت عطشاناً ، فلو ستى من أنهار الدنيا لم يرو عطشه .

وأما اللواتي تصيبه في قبره : فأولاهن يوكّل الله به ملكاً يزعجه في قبره ، والثانية يضيق عليه قبره ، والثالثة تكون الظلمة في قبره .

وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره ، فأولاهن أن يوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه ، والثانية يحاسب حساب شديداً ، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكّيه وله عذاب عظيم » .

<sup>(</sup>١) الخصال ١٦٣/٢.

ضرورة الالتزام بالنوافل ....... ١٣٥

# [ الالتزام بالنوافل ]

وعليك بنيّ بالالتزام بنوافل الليل والنهار جميعاً ولو مخفَّفة ، فبإنّها مكلّلة للفرائض<sup>(١)</sup> ، مضافاً إلى ما قَضَتْ به التجربة من مدخليّة نـوافــل الليل في سعة الرزق ، ونوافل الظهرين في التوفيق .

وإيّاك ثم إيّاك أن تتركها زعماً [ منك ] منافاتها للاشتغال ، فـإنّها مؤيّدة لا منافية ، والعـلم مـقدّمة للـعمل ، فـلا وجـه لترك ذي المقدّمة بالتسويلات النفسانية .

وعليك بنيّ بالاتيان بالفرائض جماعة مهما أمكن بإمامة أو إيتهام . فإنّ فضلها عظيم فلا يفوتك<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ١/١٧٦ باب ١٣ عدد الفرائض ونوافلها حديث ٤ [الطبعة المحققة ٣/٥٠ باب ١٣ حديث ٢٩٩٤]، عن فقه الرضا عليه السلام، قال: «اعلم يرجمك الله \_ان الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، والفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة، وأربع وثلاثون ركعة سنة، الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والغرب ثلاث ركعات، والعشاء الاخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان. فهذه فريضة الحضر الله أن قال: والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتم بذلك الفرائض، ما يلحقه من التقصير والثلم، منها: غان ركعات قبل زوال الشمس، وهي صلاة الأوّابين، وغان بعد الظهر، وهي صلاة الخاشعين، وثان ركعات صلاة الليل، وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الشفع والوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر، وهي صلاة الحامدين».

# وعليك بالالتزام في أدبار الفرائض بتسبيح الزهراء سلام الله

⇒ حديث ١ عن الرضا عليه السّلام أنه قال : « فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألف ركعة ».

وفي صفحة: ٤٨٧ حديث ٣، [الطبعة الحققة ٢/٤٤٥ حديث ٤٨٧] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمّد! إنّ ربّك يقرئك السّلام وأهدى إليك هديّتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك. قلت: وما الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلوات الخمس في جماعة. قلت: يا جبرئيل! وما لأمّتي في الجهاعة؟ قال: يا محمّد! إذا كانا اثنين كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين وأربعائة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألبي ومائتي صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف ومائتائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستائة صلاة، وإذا كانوا كنوا أغانية تعالى لكلّ واحد منهم ستة وثلاثين ألفاً وأربعائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله تعالى لكل واحد منهم ستة وثلاثين ألفاً وأربعائة صلاة، وإذا كانوا وادد منهم ستة وثلاثين ألفاً وأنفين وثماغائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار السهاوات والأرض كلها مداداً والأشجار أقلاماً والشهار أقلاماً واحدة.

يا محمد ! تكبيرة واحدة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من ستين ألف حجة وعمرة ، وخير من الدّنيا وما فيها سبعين ألف مرّة ، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة ».

وإنْ كنتَ بُنَيّ في شدة من جهة ، فضع بقصد سجدة الشكر جبهتك على الأرض ، وآدع بما دعا به يوسف عليه السلام بتعليم جبرئيل إيّاه في الجبّ فنجّاه الله تعالى منه ، وهو «اللهم إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إله الأأنت المنّان ، بديع السماوات والأرض ، ذو الجلال والإكرام ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تجعل لي ممّا أنا فيه فرجاً ومخرجاً (٣) ، وآرزقني مِنْ حيث أحتسب ومِنْ حيث لا أحتسب ، أسألك بمنّك العظيم وإحسانك

<sup>(</sup>۱) مستدرك وسائل الشيعة ١/٣٣٧ [الطبعة المحققة ٣٦/٥ حديث ٥٣٠٤ ]باب ٧ حديث ١ أبي جعفر عليه السّلام قال: تسبيح فاطمة عليها السلام من ذكر الله الكثير الذي قال الله تعالى: ﴿ أَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾. [سورة البقرة (٢): ١٥٢]» [وقريب منه حديث ٥٣٠٥].

وباب ٦ حديث ٣ [الطبعة المحقّقة ٥/٥٥ حديث ٥٣٠٠ ] عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « تسبيح فاطمة عليها السلام في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة ألف ركعة في كلّ يوم .

وحديث ١، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : « من سبّح تسبيح فاطمة عليها السلام في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب الله له الحنّة » .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ١٥١/١ [الطبعة المحققة ١٥١/٥ حديث ٥٥٣٨] أبواب سجدة الشكر باب ١ استحبابها بعد الصلاة حديث ١، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من سجد سجدة ليشكر نعمه وهو متوضّ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر خطيئات عظام».

<sup>(</sup>٣) [إلى هنا في تفسير الصافي، وزاد القمي: وارزقني .. والباقي من مجمع البيان].

۱۳۸ ..... مرآة الرشاد القديم »(۱) .

ثمّ ضع خدّك الأيمن وآدع بالدعاء الذي دعا به يوسف عليه السلام فنجّاه الله من السجن ، وهو « اللّهم إنْ كانت ذنوبي قد أخلقتْ وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً ، ولن تستجيب لي دعوة ؛ فإني أتوجّه إليك بنبيّك ؛ نبيّ الرحمة محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأعمّة عليهم السلام إلا ما فرَّجْت عني »(٢) ، ثم ضع خدك الأيسر وآدع بما دعا به يعقوب عليه السّلام بتعليم جبرئيل عليه السّلام إيّاه ، فردَّ الله عليه بصره وآبنيه . وهو : « يا مَنْ لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو ، يا مَنْ سدَّ الهواء بالساء ، وكبس الأرض على الماء ، واختار لنفسه أحسن الأساء ، ائتني بروح منك وفرج من عندك »(٣) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢١٧/٥، تفسير الصافي ٢١/٣، فراجع [قريب منه في تفسير علي بـن ابراهيم القمي: ٣٥٤/١، تفسير الطبعة الحجرية، [الطبعة الحروفية: ٣٥٤/١ باختلاف كثير] وكذا في قصص الأنبياء وتفسير العياشي عن ابي سيار مثله].

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢١٧/٥ فراجع. تفسير البرهان ٢٦٨/٢ حديث ٢٩ [وقد جاء ايضاً في تفسير القمي: ٣٢١\_٣٢٠ من الطبعة الحجرية [ ٣٤٥/١ باسقاط واختلاف ]. واورده العياشي رحمه الله في تفسيره ايضاً ].

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٢/٢٦٨ حديث ٢٧ عن عليّ بن إبراهيم \_بسنده \_قال عليه السلام : « فلمّ ولّى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يديه إلى الساء وقال : « يا حسن الصحبة ، يا كريم المعونة ، يا خير كلمة ، ائتني بروح منك ، وفرج من عندك » . فهبط جبرئيل فقال له : يا يعقوب ، ألا أُعلَّمك دعوات يردّ الله عليك بصرك وابنيك ؟

وعليك بني بصوم أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس مند ، وأول أربعاء من العَشْر الوسط فإنه يعدل صوم الدهر(١).

وعليك بنيّ بقراءة ثلاث مرّات سورة التوحيد في كلّ يــوم وليــلة ، فإنّها تعدل ختم القرآن<sup>(٢)</sup> ، ولذا أفتخر ســلمان رضــوان الله عــليه بــصوم

⇒ قال: نعم. قال: قُل .. الدعاء. قال: « فما انفجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص فطرح عليه ورد الله عليه بصره وولده ».

(۱) مستدرك وسائل الشيعة ١٩٢/١ [الطبعة المحققة ١٥١١/٥ حديث ١٨٧٦] باب ٦ حديث ٤ عن جعفر بن محمّد عليها السّلام أنّه قال: « وأمّا ما يلزم في كلّ سنة فصوم شهر معلوم مردود عليهم ذلك الشهر كلّ سنة ، وهو شهر رمضان ، ومن السنة سنة ، وهي مثل الفريضة المفروضة ، ثلاثة أيام من كلّ شهر ، يوم من كلّ عشرة أيّام ، أربعاء بين خميسين ، أول خميس يكون في أوّل الشهر ، والأربعاء الّتي تكون أقرب إلى نصف بين خميسين ، أول خميس الذي يكون في آخر الشهر الذي لا يكون فيه خميس بعده ، ويصوم الشهر ، والخميس الذي يكون في آخر الشهر الذي لا يكون فيه خميس بعده ، ويصوم شعبان ، فذلك شهران مثل الفريضة ، يعني أنّه يصوم من عشرة أشهر ثلاثين يـوماً ، ويصوم ميسان ، فذلك شهران » .

وفي حديث ٦ [الطبعة المحققة ١٢/٧٥ حديث ٨٧٧٨] عن إبراهيم بن العباس قال: ما رأيت أبا الحسن عليه السلام جفا أحداً بكلامه قطّ .. إلى أن قال: « وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيّام في الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر ».

وحديث ٥ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: « من صام ثلاثة أيام من كلّ شهر كان كمن صام الدهر ، لأنّ الله عزّوجل يقول: ﴿ مَنْ جُآءَ بِالْحُسَنَةِ فَ لَهُ عَ شُرُ اللهُ عَزّوجل يقول : ﴿ مَنْ جُآءَ بِالْحُسَنَةِ فَ لَهُ عَ شُرُ اللهُ عَزّوجل يقول : ﴿ مَنْ جُآءَ بِالْحُسَنَةِ فَ لَهُ عَ شُرُ اللهُ عَزّوجل يقول : ﴿ مَنْ جُآءَ بِالْحُسَنَةِ فَ لَهُ عَ شُرُ

(٢) تفسير الصافي: ٥٤٠ [ ٣٩٤/٥] سورة التوحيد: في الإكبال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: « من قرأ (قل هو الله أحد) مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله ».

الدّهر ، وإحياء الليل ، وختم القرآن ، في كلّ يوم وليلة مرّة ، ونازعه عُمَر في ذلك ، فاحتجّ عليه عند النّبي صلّى الله عليه وآله بصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والنوم على طهارة ، وقراءة التوحيد في كلّ يوم ثلاث مرات ، وقرّره النّبي صلّى الله عليه وآله على ذلك وصدّقه فيه (١) .

وإذا كنتَ بُنَيّ صائماً ندباً فدخلت على مؤمن فسألك الأكل والشرب فأفطر عنده من دون أن تخبره بصيامك ، وتَمُنَّ عليه بإفطارك ، فإنّك إنْ أفطرت عنده من دون إخباره ، كتب الله عزّوجل لك بذلك صيام سنة (٢) .

# [مراجعة الأخبار والمواعظ]

وعليك بنيّ بمراجعة الأخبار والمواعظ ساعةً في كلّ يوم وليلة ، فإنّ لها تأثيراً غريباً في إحياء القلب ، وحفظ النفس الأمّارة من الطغيان .

<sup>(</sup>١) [وقد جاء مكرراً في اكثر من مصدر من العامة والخاصة ، لاحظ أمالي الشيخ الصدوق : ٢١ - ٢٣ ، ومعاني الأخبار : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، وما نقله ابن شهر آشوب في مناقب آل ابي طالب ٣/٢ ، وحكاه عن روضة الواعظين ، وقد جاء في كتاب علل الشرائع ، وعيون أخبار الامام الرضا عليه السلام وغيرها [ ٢٤٨ - ٢٦٤ ] [ ٩٤ - ١٨٠ ] ، ولاحظ النص الكامل للحديث في بحار الأنوار ١٨١/٧٦ - ١٨٢ ، حديث ١ ، و ٣٤٥/٩٢ حديث ٥ مكرراً ] .

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٤/ ١٥٠ باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله حــديث ٣، عــن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيَمُنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » .

# [ ترك *الشبع* ]

وإيّاك بنيّ ـ حرسك الله تعالى من الشرور ـ [ من ] الإفراط في الأكل ، فإنّ ذلك يورث الكسل ، وقسوة القلب<sup>(١)</sup> . وقد ورد أنّ أقرب ما يكون العبد إلى الشيطان حين علاً بطنه<sup>(٢)</sup> ، وما من شيءٍ أبغض إلى الله سبحانه من بطن مملوءة<sup>(٣)</sup> ، وليس شيء أضرّ على قلوب المؤمنين من كثرة الأكل ، فأبقِ ثُلُثاً للماء ، وثُلثاً للتنفُّس ، وكُلْ بمقدار ثلث بطنك ؛ فإنّه أخفّ

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٣٠/٨ [الطبعة المحققة ٢١٠/١٦ حديث ١٩٦٢ ] أبواب آداب المائدة باب ١كراهة كثرة الأكل حديث ٦عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال: « إيّاكم والبطنة ، فإنّها مفسدة للبدن ، ومورثة للسقم ، ومكسلة عن العبادة » .

وحديث ٧ [حديث ١٩٦٢٢] روي: « مَنْ قَلَّ طعامه صحّ بدنه وصفا قلبه ، ومن كثر طعامهِ سقم بدنه وقسا قلبه ».

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٨١/٣ [الطبعة المحققة ٢١٢/١٦ حديث ١٩٦٣ ] باب ٢ كراهة الشبع والأكل على الشبع حديث ٥ عن الرضا عن أبيه جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام في حديث مكالمة يحيى عليه السلام مع إبليس .. إلى أن قال : «قال يحيى : فهل ظفرت بي ساعة قط ؟ قال : لا ، ولكن فيك خصلة تعجبني . قال يحيى : فها هي ؟ قال : أنت رجل أكول ، فإذا أفطرت أكلت وشبعت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك باللّيل . قال يحيى عليه السلام : فإني أعطي الله عهداً أني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه . قال له إبليس : فإني أعطي الله عهداً أني لا أنصح مسلماً حتى ألقاه ..

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٣/ ٨٠ [الطبعة المحققة ٢٠٩/١٦ حديث ١٩٦١٨ ] أبـواب آداب المائدة باب ١ كراهة كثرة الأكل حديث ٣: عن أبي جعفر عليه السلام قال .. بلفظه .

لك ، وأقوى لمزاجك وبدنك (١) ، ولا تزعم أن القوة بكثرة الأكل ، بل بجودة الهضم ، وجودة الهضم مع قلة الطعام لا كثرته ، فإنّ مثل المعدة مثل القدر فكلّم كان مكان ما فيه أوسع ، كان طبخه أسرع وأحسن .

وإيّاك والأكل عند الشبع وعدم الاشتهاء، فإنّ ذلك يورث التخمة التي هي أُم الأمراض، والبرص والحاقة والبله(٢).

وانظر: وسائل الشيعة ٢٦٣/٣ باب كراهة كثرة الأكل حديث ٥ [ط ج وانظر: وسائل الشيعة ٢٦٣/٣ باب كراهة كثرة الأكل: « انّ الله يبغض كثرة الأكل ». وقال أبو عبدالله عليه السلام: « ليس [خ . ل : بد ] لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه ، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام ، وثلث بطنه للشراب ، وثلث بطنه للنفس .. » إلى آخره .

(٢) وسائل الشيعة ٣/٢٣٦ باب ٤ كراهة التخمة والامتلاء حديث ١ [ط ج ٢١ / ٣١]، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : «كلّ داء من التخمة ، إلاّ الحـمّى فـإنها تَـرِدُ وروداً ».

وحديث ٣ باب ٢ [طج ٤٠٨/١٦] كراهة الشبع والأكل على الشبع ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « الأكل على الشبع يورث البرص » .

ومستدرك وسائل الشيعة ٨١/٣ حديث ١٨ [الطبعة المحققة ٢٢١/١٦ حـديث

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٥٠/٣ [الطبعة المحققة ٢١١/١٦ حديث ١٩٦٢ ] باب ١ كراهة كثرة الأكل حديث ١٢ قال الصادق عليه السلام: « قلّة الأكل محمود في كلّ حال ، وعند كلّ قوم .. » إلى قوله: « وليس شيء أضرّ لقلب المؤمن من كثرة الأكل ، وهي مورثة شيئين: قسوة القلب ، وهيجان الشهوة . والجوع أدام المؤمنين ، وغذاء للروح ، وطعام للقلب ، وصحّة للبدن » .

# [ترككثرة النوم]

وإيّاك وكثرة النوم ؛ فإنّها إفناء للعمر العزيز من غير حاصل . وليس غرضي من ذلك وما قبله العمل بالرّياضات ، بل أنهاك عنها ، لأنّها تعدم المزاج ، سيا في الأمكنة التي لا يساعد هواؤها للمزاج (١) ، كهذه البلدة الطيبة ونحوها ، بل غرضي بذلك الاقتصار على مقدار الحاجة ، وترك ما زاد على ذلك .

#### [كثرة الضحك]

وإيّاك بُنيّ وكثرة الضحك ، فإنّ الأخبار قد آستفاضت بأنّها تمـيت القلب (٢) . وورد أنّها تذهب بماء الوجه ، وتمجّ الإيمان مجتاً (٣) ، وأنّ دواء ذلك

 <sup>⇒</sup> ١٩٦٥٢] من غرر كلام أمير المؤمنين عليه السلام .. إلى أن قال: «ايّاك والبطنة فمن لزمها كثرت أسقامه ، وفسدت أحلامه » ، وقال عليه السلام : « لا تجتمع الفطنة والبطنة » .

وحديث ١٥ [حديث ١٩٦٤٩] عن الرضا عليه السلام وفيه: « ارفع يدك منه وبك إليه بعض القرم ، وعندك إليه ميل ، فإنّه أصلح لمعدتك ولبدنك ، وأزكى لعقلك ، وأخفّ لجسمك ».

<sup>(</sup>١) [كذا، ولعله: للرياضة].

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢١٧/٢ باب ٨٣ كراهة كثرة المزاح والضحك حديث ٢ [ط ج ٨٨/٨] عن منصور بن [خ.ل: عن ]حريث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « كثرة الضحك يميت [خ.ل: تميث ] القلب ».

النظر إلى الظفر ، فإنّه يوجب سكونه ، وكفّارته قول : « اللّهم لا تمقتني »(٤)، نعم الضحك اليسير الذي هو من شؤون حسن الخلق ممدوح ، ولقد كان ضحك رسول الله صلّى الله عليه وآله التبسّم(٥) .

وكالضحك \_ في المنع \_كثرة المزاح ؛ لأنَّه يذهب بماء الوجه(٦)، ونور

وحديث ٤ صفحة: ٤٧٨، عن يونس الشيباني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «كيف مداعبة بعضكم بعضاً »؟ قلت: قليل، قال: «أفلا تفعلوا ؟! فإنّ المداعبة من حسن الخلق، وإنّك لتدخل [خ.ل: بها] السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسرّه».

 $<sup>\</sup>in$  وقال عليه السلام: «كثرة الضحك يميث [خ. ل: تميث ] الدّين كما يميث [خ. ل: تميث ] الماء الملح ».

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢١٧/٢ باب ٨٣ حديث ٧ [ط ج ٤٨١/٨] عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السّلام قال: «كثرة المزاح يذهب [خ.ل: تذهب ] بماء الوجه، وكثرة الضحك يمجّ [خ.ل: تمج ] الإيمان مجنّاً ».

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢١٦/٢ باب ٨١ كراهة القهقهة حديث ٢ [ط ج ٤٧٩/٨]، عن خالد بن طهان عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا قهقهت فقل حين تفرغ : « اللّـهم لا تقتنى » .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ٢١٦/٢ باب ٨٠ استحباب المزاح والضحك من غير إكثار حديث ١ [ط ج ٢٧٧/٨] ، عن معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ! الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون ؟ فقال : « لا بأس ما لم يكن .. » \_ فظننت أنّه عنى الفحش \_ ثم قال : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيأتي إليه بالهدية ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديّتنا ، فيضحك رسول الله ، وكان إذا اغتمّ يقول : « ما فعل الأعرابي ؟ ليته أتانا » .

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة ٢١٦/٢ باب ٨٠ حديث ٦ [ط ج : ٤٧٨/٨ ]، عن حمران بن أعين

جملة من الوصايا العامّة ...... المناهم المناهم العامّة المناهم المناهم

الإيمان (۱) ، ويخفّف المروءة (۲) ، ويورث البغضاء (۳) ، ولكن قـليله ممـدوح مندوب ، وقد كانوا صلوات الله عليهم أجمعين يفعلونه ويأمرون اصحابهم به ، معلّلاً بأنّه يوجب إدخال السرور على الأخ المؤمن (٤) .

وإيّاك بنيّ والرضا بقتل مؤمن ، فقد روي عن مولانا الرضا عليه السلام : « إنّ من رضى شيئاً كان كمَنْ أتاه (٥) ، ولو أنّ رجلاً قتل في

 <sup>⇒</sup> قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت: أوصني. فقال: «أوصيك بتقوى الله،
 وايّاك والمزاح فإنّه يذهب هيبة الرجل وماء وجهه ».

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٧٨/٢ باب ٦٩ حديث ٦ [ الطبعة المحقّقة ٤١٨/٨ حديث المرد وسائل الشيعة عليه السلام أنّه قال : « كثرة المزاح يذهب بماء الوجه ، وكثرة الضحك يمحوا الإيمان محواً » .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٧٧/٢ باب ٦٦ حديث ١٩ [الطبعة الحققة ٤١٣/٨ حديث ٩٨ [ عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال : « إيّاكم وكثرة المزاح ، فإنّه يذهب بالبهاء عن الوجوه ويذهب بالمروءة » .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢١٧/٢ باب ٨٣ حديث ٩ [طج ٤٧٢/٨]، عن ابن القداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « إيّاك والمزاح ف إنّه يجرّ السخيمة، ويورث الضغينة، هو السبّ الأصغر».

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢/٦٦/ باب ٨٠ حديث ٤ [ط ج ٤٧٨/٨ ]، وقد تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٥) مستدرك وسائل الشيعة ٢ ٣٤٤/٢ باب ٨٠ تحريم الرضا بالظلم حديث ٣ [الطبعة المحققة ١٠٨/١٢ حديث ١٣٦٤]، عن نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أيّها الناس! يجمع الناس الرضا والسخط، وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لمّا عمّوه بالرضا، فقال: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ [سورة الشعراء (٢٦): ١٥٧].

المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، ولذا أنّ الحجّة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وجعلنا من كلّ مكروه فداه عادا ظهر يقتل ذراري قتلة سيد الشهداء عليه السلام لرضاهم بفعل آبائهم(١).

وإيّاك والغِيْبَة والبهتان ، فإنهها يخلّيان كتابك من أعهال الخير ويملآنه بالشرّ ، لذهاب أعهالك الخيريّة بهها إلى كتاب من اغتبته أو بهتّ عليه ، وإتيان شروره إلى كتابك ، فتبق صفر الكف .. بل مُحمّلاً أوزار غيرك(٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الصافي: ٥٩ [ ٢١٠/١] في تفسير آية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهِ ﴾ [سورة البقرة (٢): ١٩٠]، في العلل عن الرضا عليه السلام أنّه سئل: يابن رسول الله (ص)! ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: « إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم؟ » فقال: « هو كذلك ». فقيل: فقول، الله عزّوجل: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ﴾ [سورة فاطر (٣٥): ١٨] ما معناه؟ فقال: « صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم كذلك ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان المراضي كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي شريك القاتل، وإنّا يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضائهم بفعل آبائهم ».

<sup>(</sup>۲) مستدرك وسائل الشيعة ١٠٦/٢ حديث ٣٠ [الطبعة المحققة ١٢١/٩ حديث ١٠٤٨ مستدرك وسائل الشيعة ١٠١/٨ حديث ١٠٤٨ عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: « يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته ، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي فإنّه لا أرى فيه طاعتي ، فيقال: إنّ ربّك لا يضلّ ولا ينسى ، ذهب عملك باغتياب الناس ، ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة ، فيقول: إلهي ! ما هذا كتابي ؟ فإني ما عملت هذه الطاعات . فيقال: إنّ فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك ».

### [إيّاك والحسد]

وإيّاك والحسد؛ فإنّ الحاسد لا يَصِلُ عمله إلى السهاء السادسة ، بل يضرب به وجه صاحبه ، وهو في التعب في الدنيا والآخرة ، أمّا في الدنيا فلحسده وحسرته (١) ، وأمّا في الآخرة فبعذاب الله تعالى له (٢) .

وكفاك برهاناً لقبحه أنّ الشيطان حسد آدم فاستحقّ العذاب الأليم (٣). وإخوة يوسف عليه السلام حسدوه فأصابتهم الذلّة والخجالة

<sup>(</sup>۱) مستدرك وسائل الشيعة ٢٧/٢ باب ٥٥ تحريم الحسد [الطبعة الحققة ١٧/١٢ حديث ١٣٨٨ ذكر هنا احاديث ممتعددة ]حديث ٥، عن أبي الفتح الكراجكي قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد، نفس دائم، وقلب هائم، وحزن لازم».

وقال عليه السلام: « لا مروءة لكذوب ، ولا راحة لحسود ».

وقال عليه السلام: « الحسود مغموم ».

وقال عليه السلام: « الحسود كثير الحسرات ، متضاعف السيئات ».

وقال عليه السلام : « الحسود دائم السقم وإن كان صحيح الجسم » .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢/٣٢٧ باب ٥٥ تحريم الحسد حديث ٦ [الطبعة المحققة ١٨/١٢ حديث ١٨/١٢] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب امرئ ».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: « الحسد يميث الإيمان في القلب كما يميث الماء الثلج ».

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٣٢٧/٢ باب ٥٥ حديث ٢ [الطبعة الحققة ١٦/١٢ حديث السلام قال : قال عليها السلام قال : قال ١٣٣٨٥]، عن محمد الحضرمي ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليها السلام قال : قال

والحاجة إليه<sup>(١)</sup>.

وورد أنّ « الحسود لا يسود »(٢) ، وأنّه « يأكل الإيمان والحسنات كما تأكل النّار الحطب »(٣) .

وإيّاك والاعتراض على الباري جلّ ذكره في أفعاله حتى مثل كمّ الهواء حاراً أو بارداً ؟! ومثل قول: لو أن الله أغناني أو شفاني أو رزقني آبناً بدل البنت أو أبقى لي ولدي أو داري أو ملكي أو فعل بي .. كذا وكذا لكان أصلح أو أحسن .. وأمثال ذلك من العبارات المشعرة بالاعتراض ، المعدودة من الشرك الحنيق .

وإيّاك وأختيار سوء لنفسك بقول: اللهم أمتني .. أو خُذْ عمري .. أو خُد عمري .. أو نحو ذلك ، فإنّ يوسف عليه السلام لمّا شكا في السجن إلى الله تعالى فقال: « يا رب! بماذا أستحققت السجن » ، فأوحى إليه: « أنت أخترته حيث

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢١١/٥ ـ ٢٦٥ فراجع حسد إخوة يوسف، ثم ذلّتهم عند ما طلبوا منه أن يبيعهم الطعام وحاجتهم إليه .. إلى آخره .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢١/١٢ [الطبعة المحققة ٢١/١٢ حديث ١٣٤٠].

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٣٠٦/٢ باب الحسد حديث ١ عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ الرجل ليأتي بأيّ بادرة فيكفر ، وإنّ الحسد ليأكل الإيمان كها تأكل النار الحطب » .

النهى عن الكذب وبعض الخصال الذميمة ......

قلت : ﴿ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (١) ، وهَلاَّ قلت : العافية أحب إليّ مما يدعونني إليه »(٢) ؟

وإيّاك وآرتكاب معصية خوفاً من أحد ، فإنّ الطاعة بترك مبغوض الله تعالى تنجيك لا محالة كما نجا يوسف عليه السلام وبلغ ما بلغ بتركه الزنا خوفاً من الله سيحانه<sup>(٣)</sup> .

### [إيّاك والكذب]

وإيّاك والكذب، فإنّ الله يمقت به العبد ويذلّه بين خـلقه، ويكـون الكاذب ساقط الاعتبار بين الناس ولا يوثق بشيءٍ من أقواله وأفعاله ، بل ينبغي ترك التورية أيضاً وإنْ لم تكن كذباً ، لأَنَّا قد جرّبنا مراراً فوجدنا صدق « إنّ النجاة في الصدق »(٤) . وكم من قضايا صدق فيها الشخص \_ مع الخوف الشديد العادي \_، فنجّاه الصدق بالأثر القهري .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۱۲) : ۳۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافى: ٢٤٤ [ ١٩/٣] في تفسير الآية الكريمة من سورة يوسف (١٢): ٣٥ ﴿ ثُمَّ بَدًا هَمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ عن الباقر عليه السلام .. الحديث ، بلفظه .

<sup>(</sup>٣) وذلك لقوله عزّوجلّ : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِنَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ، فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة يوسف (١٢): ٣٣].

<sup>(</sup>٤) مستدرك وسائل الشيعة المجلد الثاني ص٨٤ باب ٩١ وجوب الصدق حــديث ١٧، [ وقريب منه في المستدرك ١٧٤/١٢ حديث ١٢٨١٠ الطبعة المحققة ].

وإيّاك وتلقين الكذب، وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّـه قال: « لا تُلقّنوا الكذب فتكذبوا، فإنّ بني يعقوب لم يعلموا أنّ الذئب يأكل الإنسان حتى لَقّنَهم أبوهم »(١).

### [إيّاك والشماتة]

وإيّاك والشهاتة ؛ فإنّ عمل الشامت يضرب به وجه صاحبه ، ومــا أصاب غيرك يمكن أن يصيبك مثله (٢) .

## [ ترك ما يقسى القلب ]

وإيّاك وآرتكاب ما يُقسّي القلب ؛ فإنّ قساوة القلب من المذمومات جداً ، ولَعلي أجمع لك مُقسّيات القلب في خاتمة كتاب الآداب الذي وعدتك بتأليفه لك<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢١٦/٥ عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: « لا تلقّنوا الكذب فتكذبوا، فإنّ بني يعقوب لم يعلموا أنّ الذئب يأكل الإنسان حتى لقّنهم أبوهم بقوله: ﴿ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ ﴾ » [سورة يوسف (١٢): ١٣].

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ١٧٣/١ باب ٧٨ حديث ١، بسنده عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: « لا تبد الشهاتة لأخيك فعرجمه الله ويصبّرها بك ». ولاحظ: حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) وهو الكتاب الجليل (مرآة الكمال) الذي يعتبر المجلد التالي لهذا الكتاب [لاحظ المجلد الثالث منه: ٥٩٦ ـ ٥٩٦].

النهى عن الكذب وبعض الخصال الذميمة ............... ١٥١

## [ترك الكبر والغرور]

وإيّاك بنيّ ! \_ أعانك الله سبحانه على نفسك \_ والكبر والغرور ، فإني قد جرَّبتُ فوجدتُ أنّ مِن عادة الله جلّ شأنه إذلال المتكبّر وإرغام أنفه ، وما أغتررت بشيءٍ إلاّ وخيّب الله تعالى رجائي منه . وكم من مغرور بشيءٍ قد سلّط الله عليه الذلّ والصغار على وجه ما كان يخطر ببال عاقل أبداً . وقد ورد أنّ الله تعالى ليبغض المتجبّر المتكبّر المختال في مشيه (١) ، وأنّ مشى في الأرض آختيالا لعنته الأرض ومَنْ تحتها ومَنْ فوقها (٢) ، وأنّ المختال لمعاند لجِبّار الساوات والأرض (٣) .

بل لا يخفى عليك بنيّ أنّ التكبّر والتجبّر والاختيال من السفد ، لأنّ

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢/٢٧٤ باب ٥٨ حديث ٦ [ط ج ٣٠٣/١١ باب ٥٩]، عن الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال : « إن الله تبارك وتعالى ليبغض بيت [خ ل : البيت ] اللحم واللحم السمين » فقال له بعض أصحابنا : يابن رسول الله ! انّا لنحب اللحم وما تخلو بيو تنا منه ، فكيف ذلك ؟ فقال : « ليس حيث تذهب ، إنّا بيت اللحم الذي يؤكل لحوم الناس فيه بالغيبة ، وأما اللحم السمين فهو المتجبّر المتكبّر الختال في مشيه » .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٢/٢ باب ٥٨ حديث ٩ [ط ج ٣٠٤/١١ باب ٥٩] ابن فضال ، عمّن حدثه قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله .. بلفظه .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢/٢٧٤ باب ٥٨ حديث ١٠ [ط ج ٣٠٤/١١ باب ٥٩]، عن أحمد بن محمد عن أبيه قال : قال ابو جعفر عليه السلام : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ويل لمن يختال في الأرض يعاند جبّار الساوات والأرض » .

كلّ عاقل إذا لاحظ أوّله وآخره وما هو فيه كان تكبّره سفهاً. ولذا تعجبوا عليهم الصلاة والسلام مِن تكبّر أبن آدم بأنّ « أوله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو بينهها وعاء للغائط ، فكيف يتكبّر ؟! »(١) . وورد « أنّ أصل الغائط لتصغير أبن آدم لئلّا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه »(٢) .

فلا ينبغي أن يرى نفسه فوق ذلك فضلاً مِن أن يتكبّر على أحد .

فعليك بني \_ بحفظ نفسك من الكبر والخيلاء ، والتحرّز من موجبات ذلك ، مثل لبس الثوب الطويل الّذي يجرّ في الأرض عند المشي ، فإنّ مَنْ لبسه وآختال فيه لم يجد ربح الجنة (٣) ، ويخسف الله به قبره من شفير جهنم ، ويكون قرين قارون ، لاّنه أول من آختال فخسف به وبداره (٤) .

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٢/ ٣٣٠ باب ٥٩ حديث ١٠ [الطبعة المحققة ٣٣/١٢ مستدرك وسائل الشيعة عليه وآله : « يا عجباً كلّ العجب للمختال الفخور، خلق من نطفة ثم يعود جيفة، وهو بين ذلك لا يدري ما يفعل به ».

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٣/٧٠ حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢٨٣/١ باب ٢٣ كراهة اسبال الثوب حديث ١١ [ط ج ٣٦٩/٣] عن الصادق أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « لا يجد ريح الجنة عاق، ولا قاطع رحم، ولا مرخي الإزار خيلاء ».

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢٨٣/١ باب ٢٢ كراهة إسبال الثوب حديث ٦ [ط.ج ٣٦٧/٣] عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: « ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يختال الرجل في مشيه، وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون ، لأنه أوّل من اختال فخسف الله به وبداره الأرض، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته ».

النهى عن الكذب وبعض الخصال الذميمة ......١٥٣

ومثله الجلوس مع قيام آخر تعظياً لك ، فإنّه من موجبات الكبر . وقد ورد : « أنّ مَنْ أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام وهو متكبّر عليهم » (١) .

وقد جعلوا عليهم السلام دواء الكبر لبس الشوب المرقع ، والنعل الخصوف ، وتعفير الوجه ، وحمل السلعة من السوق إلى الدار ، وركوب الحمار ، وحلب المعز ، ومجالسة المساكين (٢) .

وقد سلب الله أشخاصاً نعماً عظاماً للكبر ، وكفاك منها ما مرَّتْ الإشارة إليه من سلب النبوّة من نسل يوسف عليه السلام لعدم نزوله عن تخت الملك (\*) كبراً على يعقوب عليه السلام عند رؤيته إيّاه (٣) . وأعظم منه

<sup>(</sup>۱) جامع السعادات ۳۵۹/۱ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: « من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام » [ وارسله العلامة المحلسي في بحار الأنوار ۲۰۲/۷۳ عنه عليه السلام ].

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٢٩/٢ باب ٥٨ تحريم التكبّر حديث ٥ [الطبعة الحققة ٢٠/١٢ حديث ١٩٤١] عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «يا أباذر! أكثر مَنْ يدخل النار المتكبّرون». فقال رجل: وهل ينجو من الكبر أحد؟ قال: «نعم، من لبس الصوف، وركب الحمار، وحلب العنز، وجالس المساكين. يا أبا ذر! من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر \_ يعني من السوء [كذا، وفي المصدر: السوق] \_ ، يا أبا ذر! من رقع ذيله، وخصف نعله، وعفّر وجهه، فقد برئ من الكبر».

<sup>(\*)</sup>خ . ل : أو عن مركبه [ منه (قدّس سرّه) ].

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢٦٤/٥، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « لمّا أقبل يعقوب عليه السلام إلى مصر ، خرج يوسف عليه السلام ليستقبله ، فلمّا رآه يوسف

سلب الله تعالى من الشيطان نعمة القرب لكبره عن السجود لآدم عليه السلام (١).

فعليك بنيّ بحفظ نفسك من التكبّر حتّى تخلص من مضارّه المذكورة .

### [وعليك بالتواضع]

وعليك بنيّ بالتواضع حتى تنال به خير الدنيا والآخرة ، في معد ورد أنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة (٢) ، وأنّ فيه

ح هم بأن يترجل له ، ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك فلم يفعل ، فلم سلم على يعقوب نزل عليه جبرئيل فقال : « يا يوسف ! إن الله جل جلاله يقول : منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح ما أنت فيه ؟! أبسط يدك .. » فبسطها ، فخرج من بين أصابعه نور ! فقال : « ما هذا يا جبرئيل ؟ » قال : « هذا أنه لا يخرج من صلبك نبي أبداً ، عقوبة بما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه !! » [ واورده الشيخ الصدوق عليه الرحمة في اماليه مفصلاً : المعقوب إذ لم تنزل إليه !! » [ واورده الشيخ الصدوق عليه الرحمة في اماليه مفصلاً : الشرائع : ٢٩ ـ ٢٥٠ ميث هناك اكثر من رواية في المقام ].

<sup>(</sup>١) سورة ص (٣٨): ٧١: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينْ \* فَسَجَدَ الْمُلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِلَا خَلَقْتُ بِيدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ \* قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ \* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ولاحظ سورة الاعراف (٧): ١١- ١٢.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٤٥٧/٢ باب ٢٨ استحباب التواضع حـديث ١ [ط. ج ٢١٨/١١

النهى عن الكذب وبعض الخصال الذميمة ......١٥٥

الشرف (١) ، وبه تعمر الحكمة (٢) ، وأنّه مزرعة الخشوع والخشية والحياء (٣) ، وأنّه لا يسلم الشرف التام الحقيقي إلاّ للمتواضع في ذات الله ، وأنّ الله تعالى ليباهي الملائكة بالذين يتواضعون ، وأنّ ما من أحد من ولد آدم عليه السلام إلاّ وناصيته بيد ملك ، فإنْ تكبّر جذب بناصيته الى الأرض ، ثم قال له : تواضع وَضَعَك الله ، وإنْ تواضع جذب بناصيته ، وقال له : أرفع رأسك رفعك الله ولا وضعك بتواضعك لله (٤) ، وأنّ الله تعالى إنّا اصطفى الله ولا وضعك بتواضعك لله (١) ، وأنّ الله تعالى إنّا اصطفى الله ولا وضعك بتواضعك لله (١) ، وأنّ الله تعالى إنّا اصطفى الله ولا وضعك بتواضعك الله (١) ، وأنّ الله تعالى النه ولا وضعك بتواضعك الله (١) ، وأنّ الله تعالى النه ولا وضعك بتواضعك الله (١) .

باب ٢٩] عن أبي عبدالله عليه السلام \_ في حديث جعفر بن أبي طالب الطيّار مع النجاشي \_وفيه: أنَّ النبي صلّى الله عليه وآله لمّا بلغه حديث جعفر قال لأصحابه: «انّ النجاشي \_وفيه تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله ، وأنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله ، وأنّ العفو يزيد صاحبه عزّاً فاعفوا يعزّكم الله ».

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة ٢٠٦/٢ [الطبعة المحققة ٢٩٨/١١ \_ ٢٩٩ حديث ١٣٠٨٧ ] عن الصادق عليه السلام \_ في جملة حديثه \_ قال : « ولا يسلم الشوق التام الحقيقي إلاّ للمتواضع في ذات الله تبارك و تعالىٰ » .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٤٥٧ باب استحباب التواضع للمعالم والمستعلّم حديث ٢ [ط ج المرام المر

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٣٠٦/٢ [الطبعة المحققة ٢٩٩/١١ حديث ١٣٠٨٧ ] عـن الصادق عليه السلام في جملة حديثه .. بلفظه .

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٤٧١/٢ باب ٥٨ تحريم التكبّر حديث ١٠ [ط ج ٣٠٠/١١] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام، أنّ عليّاً عليه السلام قال: «ما مَن أحد من ولد آدم إلاّ وناصيته بيد ملك، فإن تكبّر جذبه بناصيته إلى الأرض، ثم قال له: تواضع

موسىٰ عليه السلام لكلامه لتواضعه وكونه أذلّ خلقه نفساً ، فجعله أرفعهم شأناً في عصره (١) ، وأنّ المتواضعين أقرب الناس إلى الله تعالىٰ(١) .

# [النهي عن الاستحقار]

وإيّاك بنيّ وأنْ تستحقر شيئاً من المخلوقات ، فإنّه إهانة للصانع . ألا ترى ان نوحاً عليه السلام مَرَّ على كلب أجرب فقال : ما هذا الكلب ؟ فنطق الكلب وقال : يا نوح ! هكذا خلقني ربيّ ، فإنْ قدرتَ أنْ تغيّر صورتي بأحسن من هذه الصورة فافعل ، فندم نوح عليه السلام على ما قال ، وبكى على مقالته أربعين سنة حتى سمَّاه الله تعالى : نوحاً ، وقد كان آسمه : عبدالجبار ، فقال تعالى : « إلى متى تنوح يا نوح !؟ فقد تُبْتُ عليك »(٣) .

جنبه بناصیته ، ثم قال له : ارفع رأسك رفعك الله و لا وضعك بتواضعك لله » .

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٤٥٦ باب ٢٨ استحباب التواضع حديث ٢ [ط ج ٢١٥/١١] عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال : « فيما أوحى الله عنزوجل إلى داود عليه السلام : يا داود ! كما أنّ أقرب الناس من الله المتواضعون ، كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون » .

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ٢٩٤/٢ حـديث ٣٠ [الطبعة المحققة ٢٤٤/١١ حـديث ١٥] مستدرك وسائل الشيعة ٢٤٤/١٠ حـديث ١٢٨٧٦ ] روي أنّ نوحاً عليه السلام مرّ على كلب كريه المنظر فقال نوح: ما أقبح هذا

وكذلك موسى عليه السلام لمّاً أمره الله تعالى باستصحاب مَنْ يكون موسى عليه السلام خيراً منه لما آستصحب الكلب الأجرب، ثم أرسله في أثناء الطريق، فلمّا ذهب للمناجاة أقسم الله تعالى على أنه لو كان آتياً به بزعم أنه خير منه لحَاه عن ديوان النبوة.

فلا تحسب بنيّ نفسك خيراً حتى من الكلب الأجرب ، وقد حكني عن بعض العارفين أنه قال : ما دام العبد يظن أنّ في الخلق مَنْ هو شرّ منه فهو متكبّر .

## [النهي عن الحرص]

وإيّاك بنيّ والحرص، فإنَّ جَدَّنا آدم عليه السلام لم يُنْفَ من الجنّة إلا لحِرْصه على أكل الحنطة مع إباحة سائر ما في الجنّة له(١)، وأنّ ترك الحرص من جملة نصائح الشيطان الّتي أمر الله تعالى نوحاً باستاعها(٢)، كما

الكلب! فجثى الكلب وقال بلسان طلق ذلق: إن كنت لا ترضىٰ بخلق الله فحوّلني يا نبيّ الله، فتحيّر نوح عليه السلام وأقبل يلوم نفسه بذلك، وناح على نفسه أربعين سنة حتى ناداه الله: «إلى متى تنوح يا نوح فقد تبت عليك».

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢٠): ١١٧ \_ قوله عزّ من قائل: ﴿ وَإِذْ قُـلْنَا لِـلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الآرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمّا مِنَ الْجُنَّةِ فَسَجَدُوا الآرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمّا مِنَ الْجُنَّةِ فَسَجَدُوا الآرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمّا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَشْقَ \* إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرَىٰ \* وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيها وَلا تَضْحَىٰ \* فَوَسْوَسَ الْنَهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدَّلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلىٰ \* فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ فَنَا سَوْ آتُهُم الله وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغُوىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٣٣٥/٢ باب ٦٤ حديث ١ [الطبعة الحققة ٥٨/١٢ حديث

أنّ منها أنْ لا تخلو بامرأة أجنبية ، قال [لعنه الله] : فإنّك إنْ خلوتَ بها مِنْ غير ثالث كنتُ أنا الثالث ، فأسوّل لك حتّى أوقعك في الزنا(١) .

# [النهي عن العُجْب ]

وإيّاك بنيّ والعجب، فإنّه آفة الدّين، ومفني العمل، وموردك في الهلكات. ألا ترى أنّ صاحب عيسى عليه السلام لمّا قال كعيسى عليه السلام \_: « بسم الله » بصحة اليقين منه، ومشى على الماء خلف عيسى عليه السلام، فدخله العجب بنفسه، فقال: هذا عيسى عليه السلام روح الله يمشي على الماء، وأنا أمشي على الماء، فما فضله عليّ ؟! رمس (\*) في الماء، فاستغاث بعيسى عليه السلام، فتناوله فأخرجه، وسأل عيسى عليه السلام عن السبب، فأخبره، فقال له عيسى عليه السلام: « لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فهقتك الله على ما قلت، فتُب نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فهقتك الله على ما قلت، فتُب

 <sup>⇒</sup> ١٣٥٠١]، عن علاء بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « لمّا أهبط نوح عليه السلام من السفينة أتاه ابليس لعنه الله تعالى فقال له: ما في الأرض رجل أعظم منة علي منك، دعوت الله على هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم، ألا أعلّمك خصلتين: إيّاك والحسد فهو الذي عمل بآدم ما عمل ».
 والحسد فهو الذي عمل بي ما عمل، وإيّاك والحرص فهو الذي عمل بآدم ما عمل ».
 (١) جاء في الكلمات القصار للرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله طبعة ايران لسنة ١٣٤٢ شمسية صفحة: ٣٥٢ قال صلّى الله عليه وآله: « لا يخلون رجل بامرأة فإنّ ثالثها الشيطان» [ولاحظ: من لا يحضره الفقيه ٣٥٢/٣ حديث ٣٩١٣].

帝) خبر : أن صاحب [عيسي ] [منه قدس سره ].

النهى عن الكذب وبعض الخصال الذميمة ............... ١٥٩

إلى الله تعالى ممّا قلت ، فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله تعالى فيها (١) .

فعليك بنيّ حفظك الله من كـلّ شرّ ـ بحـفظ نـفسك مـن العـجب ، والوضع للنفس في غير الموضع الذي وضعك [الله] فيه .

## [النهي عن الرياء]

وإيّاك بنيّ والرياء ، فإنّه شِرْك بالله العظيم ، كما نطقت بـه َ الأخــبار المستفيضة ويساعده الاعتبار . وقد ورد أنّ مَنْ عمل لغير الله تعالى وكله

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢٠٦٦ عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يسقول: « اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً ، إنّ عيسى بن مريم عليه السلام كان من شرائعه السيح في البلاد ، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير \_ وكان كثير اللزوم لعيسى عليه السلام \_ فلمّا انتهى الى البحر قال « بسم الله » بصحة اليقين منه ، فشي على ظهر الماء ، فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى عليه السلام جازه بصحة اليقين ، فمشى على الماء ولحق بعيسى عليه السلام ، فدخله العجب بنفسه . فقال : هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فا فضله علي اقال : فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ، ثم قال له : « ما قلت يا قصير ؟ » قال : قلت هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء ، فدخلني من ذلك عجب . فقال له عيسى عليه السلام : « لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فيتك الله على ما قلت ، فتب إلى الله عزوجل ممّا قلت » . قال : فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها ، فاتقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضاً » .

الله إلى عمله يوم القيامة (١) ، وأنّ المرائي يوم القيامة يُدْعى بأربعة أسماء : يا فاجر ، يا كافر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، فلا خلاص لك اليوم ، فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له »(٢) .

مضافاً إلى ما ورد من أنّ مَنْ أراد الله عزّوجلّ بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر ممّا أراد به ، ومَنْ أراد الناس بالكثير من عمله في تعب مِنْ بدنه ، وسهر من ليله ، أبى الله إلاّ أن يقلّله في عين مَنْ سمعه (٣) . وإلى استقباح العقل التدليس بعبادة الله ظاهراً ، وعبادة مخلوق باطناً ، وإلى إباء العقل أنْ يعبد الإنسان مثله أو أدنى منه من المخلوقين العاجزين عن دفع ضَرّ البعوضة والبرغوث عن أنفسهم ، القاصرين عن آسترجاع ما

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٩٣/٢ حديث ١ عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال لعبّاد بن كـثير البصري في المسجد: « ويك \_ يا عبّاد \_ إيّاك والرياء ، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له ».

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ١١/١ باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة حديث ١٧ [ط ج ٥٠/١ حديث ١٦] عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله سئل فيم النجاة غداً؟ فقال: إنّما النجاة في أن لا تخادعوا [خ.ل: تخادع] الله فيخدعكم، فإنّه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر ». قيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: « يعمل بما أمر [خ.ل:أمره] الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء فإنّه الشرك بالله، إنّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له ».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢٩٦/٢ حديث ١٣ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: العار.

# [النهى عن القنوط والامن من مكرالله]

وإيّاك بنيّ والقنوط من رحمة الله سبحانه ، والأَمْن مِنْ مَكْرِه ، فإنّهما من الكبائر (٢) المسخطة للرب ، وفي كلّ منهما أستصغار له تعالىٰ .

وقد شاهدنا بعض المذنبين لم يقنع الشيطان منه بارتكاب المعصية ، بل وسوس إليه حتى قنطه من رحمة الله سبحانه ، وحصل له اليأس من أنْ يتوب الله تعالى عليه ، فترك التوبة لذلك .. فجمع بين أصل المعصية وبين معصية أخرى كبيرة ، وهو القنوط ، وبين ترك التوبة الواجبة الماحية للذنب .

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٢٢): ٧٣ قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُعِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطُّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢٨٠/٢ حديث ١٠ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: « الكبائر: القنوط من رحمة الله، والياس من رَوْح الله، والأمن من مكر الله، وقتل النفس التي حرّم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف .. » إلى آخره.

#### [التوبة من الذنوب]

فعليك بنيّ إذا سَوّل لك الشيطان وأوقعك في مخالفة الرحمن أنْ تبادر إلى التوبة ، وتسارع إلى الإنابة التي هي سبب المغفرة ؛ فإنّ التوبة عن جدّ تحو السيئة (١) . بل عليك بنيّ دائماً بالمواظبة على التوبة ، والمداومة عليها ، فإنّ العبد لا يخلو من زُلّة وخطيئة ، وترك الأولى .

و أعلم بني أنّ التوبة ليست عبارة عن الاستغفار ، فإنّ الاستغفار مع القيام على الذنب أستهزاء بالربّ ، بل التوبة الكاملة \_ على ما ورد عن الأمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين \_ تجمعها ستة أشياء هي : الندامة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٤٣٢ حديث ٥، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال: إنّ الله عزّوجل أعطى التائبين ثلاث خصال ، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السهاوات والأرض لنجوا بها ؛ قوله عزّوجل : ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ﴾ [سورة البقرة (٢) : ٢٢] فمن أحبّه الله لم يعذّبه .

وقوله: ﴿ اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويُسُومِنُونِ بِسِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم \* رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلُحَ مِنْ
آبائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ آنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِثَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة غافر (٤٠): ٢-٧].

وقوله عزّوجلّ: ﴿ وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إللها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ آثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْيَقِامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً \* إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِعاً ﴾ [سورة الفرقان (٢٥): ٦٨ ـ ٧٠].

على ما مضى ، والعزم على عدم العود عليه فيا يُستقبل أبداً ، واداء حقوق المخلوقين إليهم حتى لا تبق عليك تبعة إلا وخرجْتَ منها بالاستحلال ، ورد المظالم ، وأن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقها ، وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينها لحم جديد ، وأن تذيق الجسد ألم الطاعة كها أذقته حلاوة المعصية .. فعند ذلك تستغفر الله تعالى ، فهذه هي التوبة الكاملة (١) ، وإلا فقد آتفق أهل العدل على سقوط العقاب عن هذه الأمَّة ببركة النبي صلى الله عليه وآله بمجرّد الندم على ما مضى ، والعزم على عدم العود فيا يأتي أبداً والاستغفار (٢).

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة ۲۵۲/۳ رقم ۲۵۷ [طبعة بيروت ۲۳۳/۳ ـ ۲۳۲، وطبعة صبحي صالح: ۵۵ ـ ۵۵۰]، ووسائل الشيعة ۲۸۲/۲ باب ۸۵ حديث ٤ [الطبعة الجديدة ١٧/١٦ عن نهج البلاغة باختلاف يسير . وقال : ورواه الديلمي في الارشاد .

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي: ٢٦ من الطبعة الحجرية ، آخر سورة البقرة (٢) [ ٢٨٩/١ ] رقم الآية : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢): ٢٨٦.

أمّتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة .. إلى أن قال جلّ ذكره: وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم ، وجعلتُ توبتهم من الذنوب أنْ حرَّمْتُ عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام ، وقد رفعتُ ذلك عن أمتك ، وجعلت ذنوبهم فيا بيني وبينهم ، وجعلت عليهم ستوراً (١) كثيفة ، وقبلت توبتهم بلا عقوبة ، ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم أحبّ الطعام إليهم ، وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مائة سنة ، أو ثمانين سنة ، أو خمسين سنة ، ثم لا أقبل توبتهم دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك ، وأنّ الرجل من أمّتك ليذنب عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو مائة سنة ، أمّتك ليذنب عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو مائة سنة ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: مستوراً.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي: ٧٦ [ ٢٨٨/ - ٢٩١] في تفسير آية ٢٨٦ من سورة البقرة: في الاحتجاج عن الكاظم عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث يذكر فيه مناقب رسول الله صلّى الله عليه وآله - قال: « إنّه لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش ، فدنا بالعلم وتدلّى [فتدلى ] وقد دلّى له من الجنة رفرف أخضر ، وغشى النور بصره ، فرأى عظمة ربّه عزّوجل بفؤاده ولم يرها بعينه ، فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو أدنى ، ﴿ فَأَوْحَىٰ إلى عَبْدِهِ مِنا أَوْحَىٰ ﴾ [سورة النجم (٥٣): ١٠] فكان فيا أوحى إلى الآية التي في سورة البقرة [(٢): ٢٨٤] قوله تعالى: ﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُوٰاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي البّقرة [(٢): ٢٨٤]

الحث علىٰ التوبة ......١٦٥

 أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشْاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشْاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم على نبيّنا وعليه السلام إلى أن بعث الله تبارك اسمه محمّداً صلّى الله عليه وآله ، وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها ، وقبلها رسول الله صلِّي الله عليه وآله ، وعرضها على أمَّته فقبلوها ، فلمَّا رأى الله عزّوجلّ منهم القبول على أنّهم لا يطيقونها ، فلمّا أن سار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه ، فقال : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .. ﴾ ، فأجاب مجيباً عنه وعن أَمَّته ، فقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ . فقال جلّ ذكره : « لهم الجنّة والمغفرة إن فعلوا ذلك » ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : أمَّا إذا فعلتَ ذلك بنا فـ : ﴿ غُفْرَانِكَ رَبُّنَا وَالَيْكَ الْمُصِيْرُ ﴾ [سورة البقرة (٢) : ٢٨٥ ] ـ يعني المرجع في الآخرة \_قال: فأجابه الله عزّوجلّ ثناؤه: « وقد فعلت ذلك بك وبأمّتك » . ثم قال عزّوجلّ : « أمّا إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقـ د عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها [قبلها] أمَّتك فحقٌّ عليٌّ أن أرفعها عن أُمَّتك » ، وقال : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ من خير ﴿ وَعَلَيْها مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ من شرّ. فقال النبي صلّى الله عليه وآله لمّا سمع ذلك : « أمّا إذا فعلتَ ذلك بي وبأمّتي فزدني ». قال : سل [. قال ] : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قال الله تعالى : لست أؤاخذ أمّتك بالنسيان أو الخطأ لكرامتك على ، وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكّروا به فتحت علمهم أبواب العذاب ، وقد رفعت ذلك عن أمّتك ، وكانت الأمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه ، وقد رفعت ذلك عن أمّـتك لكرامتك على ».

فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « اللّهم إذا أعطيتني ذلك فزدني ». فقال الله تعالى له: « سل » . قال : ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْعِراً كَيْا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ ، يعني

ح بالإصر: الشدائد التي كانت على من كان قبلنا ، فأجابه الله [تعالى] إلى ذلك ، فقال تبارك [وتعالى ] اسمه : « قد رفعت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة ، كنت لا أقبل صلاتهم [صلواتهم] إلاّ في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهـم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض كلُّها لأمَّتك مسجداً وطهوراً ، فهذه من الآصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك ، وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهوراً لأمّتك ، فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك ، وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها إلى بيت المقدس فمن قبلت ذلك منه أرسلت إليه ناراً فأكلته ، فرجع مسروراً ، ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً ، وقد جعلت قربان أمّتك في بطون فقرائها ومساكينها ، فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة ، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا ، وقد رفعت ذلك عن أمّتك ، وهي من الآصار التي كانت على الأمم قبلك ، وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل، وأنصاف النهار، وهي من الشدائد التي كانت عليهم ، فرفعت عن أمّتك وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم، وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة ، وجعلت لهم أجر خمسين صلاة ، وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة ، وهي من الآصار التي كانت عليهم ، فرفعتها عن أمّتك وجعلت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة ، وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له ، وإن عملها كتبت له حسنة ، وإنّ أمّتك إذا همّ أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشر ، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك ، وكانت الأمم السالفة إذا همّ أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم فسهل الله سبحانه أمر التوبة لهذه الأمة إكراماً لنبيّه صلّى الله عليه وآله وجعلنا فداهم . حتّى روى أنّ رجلاً عصى الله تعالى وقـتل تسعة

 ⇒ تكتب عليه ، وإن عملها كتبت عليه سيئة ، وإن أمّتك إذا هم أحدهم بسيّئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، وهذه من الآصار التي كانت عليهم ، فرفعت ذلك عن أمّتك ، وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم ، وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمتُ علمم بعد التوبة أحبّ الطعام إليهم ، وقد رفعت ذلك عن أمّتك ، وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم ، وجعلت عليهم ستوراً كثيفة ، او قبلت توبتهم بلا عقوبة ، ولا أعاقهم بأن أحرّم علمهم أحبّ الطعام إلهم ، وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مائة سنة ، أو ثمانين سنة ، أو خمسين سنة ، ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك . وإنّ الرجل من أمّتك ليذنب عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو مائة سنة ، ثم يـتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كلّه » ، فقال النبي صلّى الله عــليه وآله : « اللّــهم إذ أعطيتني ذلك كلّه فزدني ». قال : « سل » . قال : ﴿ رَبَّنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ﴾ . قال تبارك اسمه : « قد فعلت ذلك بك وبأمّتك ، وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الأمم ، وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلُّف خلقاً فوق طاقتهم . قال النبي صلَّى الله عليه وآله: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِينًا ﴾ . قال الله عزّوجلّ : « قد فعلت ذلك بتائبي أمّتك ». قال: ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة (٢): ٢٨٦] قال الله جلّ اسمه: « إنّ أمّتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود ، هم القادرون ، وهم القاهرون ، يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك عليٌّ ، وحقٌّ عليٌّ أن أظهر دينك على الأديان حتى لا يبق في شرق الأرض وغربها دين إلاَّ دينك ، أو يؤدّون إلى أهل دينك الجزية ».

<sup>(%)</sup> إن اردت تمام الخبر فراجع تفسير الصافي : [ منه (قدس سرّه) ] .

وتسعين رجلاً بغير حقّ ، فلمّ مضت عليه مدّة ندم على ما فعل ، وقال : أريد التوبة ، فأتى إلى رجل عابد وحكى له ما صنع من القتل ، وقال : أريد التوبة . فقال له ذلك العابد : لا توبة لك ، وما لك على هذا .. فلمّا قال له هذا الكلام عمد ذلك الرجل إلى ذلك العابد فقتله ، فبقي مدة ، ثم أتى إلى رجل عالم (\*) فقال له : إنّى قتلت مائة رجل فهل لي من توبة ؟ قال : نعم ، اقْصُدْ أَرْضَ كذا فإنّ فيها نبيّاً أو عالماً ، فامض إليه وتُبْ على يديه ، فضى إليه فلمّا كان في عرض الطريق أتى أجله ، فأتته لقبض روحه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فتنازعا في قبض روحه ، فقالت ملائكة الرحمة : نحن نقبض روحه لأنّه قصد أرض التوبة ، وقالت ملائكة العذاب : نحن نقبض روحه لأنّه لم يتب بعد ، فأوحى الله إليهم أن آذرعوا الأرض وآنظروا إلى أرض هو أقرب ، فلمّا مسحوا الأرض وجدوه إلى أرض التوبة أقرب بذراع أو شبر ، فتبادرتْ إليه ملائكة الرحمة فقبضوا روحه .

وفي خبر آخر : إنّ الملائكة لمّا قصدوا إلى مساحة الأرض أمـر الله أرض التوبة فطويت بعد ما كانت أبعد من تلك الأرض .

انظر بني إلى لطف الباري جلّ شأنه ورأفته بعبده ، كيف يسامح معه في قبول توبته ؟ فباب التوبة بني واسعة ، ودائرتها متسعة ، وأنّ الرؤوف الرحيم يحبّ التائب(١) . وقد ورد « أنّه تعالى أشدّ فرحاً بتوية عبده المؤمن

<sup>(</sup>ﷺ) هذا الفرق بين العالم والعابد . [ منه قدّس سرّه ] .

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٤٧٢/٢ باب ٨٦ حديث ١٣ [ط ج ٣٥٩/١١] عن الرضا عــليه

الحث علىٰ التوبة ......١٦٩

من رجل وجد راحلته الضالة منه في ليلة ظلماء  $^{(1)}$ .

## [لزوم المبادرة إلى التوبة]

فعليك بنيّ بالتوبة والاصرار عليها ، والمبادرة إليهـاً قـبل أنْ يخـرج الأمر من يدك ، وتؤاخذ بسيّء عملك .

وإيّاك والمساهلة في أمرها ، فإنّ في التأخير آفات ، فقد لا يمهلك ملك الموت لذلك ، وما مثل مَنْ يؤخّر التوبة ويتساع (٢) فيها إلاّ مثل مَنْ احتاج إلى قلع شجرة لا تنقلع إلاّ بمشقّة ، فقال : اؤخّرها ثم أعود إليها بعد أيام أو شهور أو سنين ، وهو يعلم أنّها كلّما بقيت آزدادت رسوخاً وقوّة ، وهو كلّما مضى من عمره ضعفت قوّته ، وزاد عجزه وكسله ، بل ربّما يؤدّي إلى آمتناع قلعه لها ، وما ذلك إلاّ حمقاً وسفهاً .

وأعلم بنيّ أنّ الله تعالى شأنه يـؤجّل عـبده بـعد الذنب إلى سـبع

 <sup>⇒</sup> السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «مثل المؤمن عند الله تعالى كمثل مَلَك مقرب، وإنّ المؤمن عند الله لأعظم من ذلك، وليس شيء أحبّ إلى الله تعالى من مؤمن تائب، ومؤمنة تائبة ».

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٤٥/٢ حديث ٨ عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ الله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يسامح.

ساعات ، أو تسع ساعات ، أو يوماً .. على آختلاف الأخبار (١) ، فإن آستغفر وتاب لم يكتب عليه الذنب ، فإذا صدر \_ والعياذ بالله \_ منك الذنب فبادر إلى التوبة والاستغفار قبل مضي أقل تلك الآجال \_ أعني السبع ساعات \_ فإن المنع من أن يكتب أسهل من طلب محو المكتوب (١) .

وأعلم بنيّ أنّ التوبة تطيل العمر ، وتـوسّع الرزق ، وتحسـن حـال التائب . فعليك بها ، وإياّك ثم إيّاك والكسل عنها .

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢/ ٤٨٠ باب وجوب الاستغفار من الذنب قبل سبع ساعات حديث ٣ [الطبعة المحققة: ٢٠/٦٦ حديث ٢٠٩٩ ]: عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: « من عمل سيئة أجّل فيها سبع ساعات من النهار فإن قال: « أستغفر الله الذي لا الله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » ثلاث مرّات لم تكتب عليه ».

وحديث ٤ عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: « إنّ العبد إذا أذنب أجّل من غدوة إلى الليل، فإن استغفر لم تكتب عليه ».

وانظر: مجمع البيان ١٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٤٥١/٢ باب ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة حديث ١، عن أبي العباس البقباق قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: « ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، وكم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً، والموت فضح الدنيا فلم يترك لذى لبّ فرحاً ».

### [الصبر على الفقر ومرارته]

وعليك بني \_ رزقك الله الكفاف والعفاف \_ بحبّ الفقر والصبر على مرارته وسَمّهِ ، فقد روي أنّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل : « إنّا لله وإنّا إليه راجعون عقوبة عُجّلت في الدنيا »، واذا رأيت الدنيا مدبرة عليك فقل : « مرحباً بشعار الصالحين »(١).

وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تارة: « انّ الفقر خزينة من خزائن الله تعالى »<sup>(۲)</sup>، وأخرى: « إنه كرامة من الله تعالى »<sup>(۲)</sup>، وثالثة: « إنّه شيء لا يعطيه الله إلاّ نبيّاً مرسلاً أو مؤمناً كريماً على الله تعالى »<sup>(1)</sup>. وورد أنّ « الفقر زينة المؤمن »<sup>(0)</sup>، وأنّ أكثر أهل الجنة الفقراء

<sup>(</sup>۱) جامع السعادات ۷٦/۲ قال : « وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى ! إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين ، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجّلت عقوبته » . وأصول الكافي ٢٦٣/٢ حديث ١٢ بلفظه [ولاحظ بحار الأنوار ٣٤٠/١٣ حديث ٢٦ من الطبعة الحجرية وجاء في تحف العقول : ٤٩٥ ، والكافي ٢٦٣/٢ ، والروضة من الكافي : ٤٨ ، وامالي الشيخ الصدوق : ٣٩٦ ، ومعالي الأخبار : ٢٠ ، وعدة الداعى : ٨٥ وغيرها].

<sup>(</sup>٢) جامع السعادات ٨٢/٢ بلفظه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفس المجلس والصفحة [وجاء هذا والذي قبله في جامع الأخبار: ١٢٨ ، ثم قال عليه السلام ثالثاً \_ بعد سؤاله عن الفقر: «شيء لا يعطيه الله الى نبياً مرسلاً أو مؤمناً كرياً على الله تعالى » ].

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفس الجلد والصفحة.

<sup>(</sup>٥) [الكافي ٢٦٥/٢] جامع السعادات ٨١/٢، قال صلّى الله عليه وآله: « الفقر أزين

والمساكين (١) ، وليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء ، وأنّ العبد كُلّها آزداد إيماناً آزداد ضيقاً في معيشته (٢) . وأنّ سليان آخر الأنبياء دخولاً إلى الجنّة لِما أعطي من الدنيا ، وأنّ الصبر على الفاقة جهاد ، وأنّه أفضل من عبادة ستين سنة ، وأنّه يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم - وهو خسمائة عام (٣) - ، وأنّ للجنّة غُرفاً من ياقوتة حمراء ينظر أهل الجنّة إليها كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء ، لا يدخلها إلاّ نبيّ فقير ، أو شهيد فقير ، أو مؤمن فقير (٤) ، وأنّ الفقراء ملوك الجنّة ، والناس كلّهم مشتاقون إلى الجنّة ، وأنّ الفقراء يدخلون الجنّة بغير حساب (١) ، وأنّهم يدخلونها قبل الأغنياء بخمسائة عام -كلّ عام ألف

 <sup>⇒</sup> للمؤمنين من العذار على خدّ الفرس » [ وللعلامة المجلسي رحمه الله في موسوعته بحار الانوار ٢٨/٧٢ ذيل حديث ٢٤ بيان عن الحديث ، فليلاحظ ].

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٢/٧٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢٦١/٢ حديث ٤ بلفظه.

<sup>(</sup>٣) جامع السعادات ٧٦/٢، فراجع [وانظر: التمحيص: ٤٩ حديث ٨٠، عن المفضل، و ٥٢/٧٢ عنه الله في بحار الانوار ٤٩/٧٢ حديث ٥٩، و ٥٢/٧٢ حديث ٧٦ وانظر بحار الانوار ١٢٢/٧ أيضاً ].

<sup>(</sup>٤) جامع الأخبار : ١٢٨ ــ ١٣٠ ، وعنه في بحار الانوار ٤٧/٧٢ ــ ٤٨ حديث ٥٨ ، ومثله في جامع السعادات ٨٢/٢ بلفظه .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والحديث ، ومثله في جامع السعادات 4 - 4 - 4 = 4 بلفظه .

<sup>(</sup>٦) التوحيد: ٢٧٥، وعنه في بحار الأنوار ٢٥٠/٧ حديث ٩، ومثله في جامع السعادات ٨٥/٢ فراجع.

ضرورة الصبر على الفقر ...... المنتقر ..... ١٧٣

سنة \_ وقبلهم بأربعين ألف ألف سنة (١) ، وأنه تقبل شفاعتهم فيمن أحسن إليهم وصنع معروفاً ولو بشربة من الماء (٢) ، وأنّ درهماً يتصدّق به الفقير أفضل من مائة ألف درهم يتصدّق بها الغني (٣) .

وأنّ الله تعالى ليعتذريوم القيامة إلى عبده المؤمن المحتاج في الدنيا، كما يعتذر الأخ إلى أخيه، مع أنّه ما أعتذر إلى ملك مقرب ولا نبيّ مرسل! قيل: وكيف يعتذر إليهم؟ قال عليه السلام: ينادي منادٍ: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من الناس، فيتجلّى لهم الرب فيقول: « وعزّتي وجلالي، وعلوّي وآلائي، وآرتفاع مكاني، ما حبست شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم عليّ، ولكن أدّخرته لكم لهذا اليوم \_ أما ترى قوله: ما حبست شهواتكم في دار الدنيا، أعتذاراً! ونتصفّحوا وجوه خلائقي، فمَنْ وجدتم له عليكم مِنّة بشربة ماء كافوه عنى بالجنة »(٤).

.. إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في المفصلات.

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ٨٤/٢، وقد سلف، فراجع.

<sup>(</sup>٢) جامع السعادات ٨٣/٢ فراجع.

<sup>(</sup>٣) جامع السعادات ٩٢/٢ فراجع.

<sup>(</sup>٤) جامع السعادات ٨٣/٢ بتغيير يسير ، [ ولاحظ بحار الأنوار ١٨٢/٧ حديث ٢٦ ، و ٤٧/ ٥٠ حديث ٦٦ ، فراجع ] .

## وأعلم بنيّ أنّه قد ذكر للفقر الممدوح شرائط:

فنها: التعفّف على وجه يحسبه الجاهل غنيّاً (۱) ، وإظهار التجمّل والغنى بين الناس ، وأن لا يشكو حاجته وفقره لأحد (۲) إلا لضرورة أضطرّ إليها ، ولو ضاق صدره أظهره عند صديق أو أخ مؤمن مترجّياً منه ترتّب الأثر ، وإنْ كان الإخفاء أولى ، لأنّه إذا كتمه عن الناس كان حقّاً على الله أن يرزقه ، وإذا بثّه لغير الله تعالى (۳) آستهانوه ، ولذا قال لقهان لابنه : يا بنيّ ! ذقتُ الصبر وأكلتُ [لحا] الشجر \_أي قشره \_فلم أجد شيئاً هو أمرّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢): ٢٧٣، قوله تعالى: ﴿ لِللْفَقْرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِلْهُمْ لا يَسْتَطِيْعُونَ النَّاسَ إلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٤/٢ باب ٣٣ كراهة المسألة حديث ٥ [ط ج ٣٠٨/٦ باب ٣٢] عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « رحم الله عبداً عن و تعفّف فكف عن المسألة ، فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ، ولا يغني الناس عنه شيئاً » ، قال : ثمّ تمثّل أبو عبدالله عليه السلام ببيت حاتم :

إذا ما عرفت الناس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر وحديث ٢ صفحة: ٣١٠ قال الباقر عليه السلام: « طلب الحوائج إلى الناس استسلاب للعزّة، ومذهبة للحياء، واليأس ممّا في أيدي الناس عزّ المؤمنين، والطمع هو الفقر الحاضر».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٤٨/٢ باب الاستغناء عن الناس حديث ٣ عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليها السلام قال : « رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس ، ومن لم يرج الناس في شيء وردّاًمره إلى الله عزّوجلّ في جميع أموره ، استجاب الله عزّوجلّ له في كلّ شيء ».

من الفقر ، فإنْ بليت به يوماً فلا تظهر للناس فيستهينوك ولا ينفعوك بشيء ، أرجع إلى الذي أبتلاك به ، فهو أقدر على فرجك ، واسأله [ فمَنْ ذا الذي سأله فلم يعطه ، أو وثق به فلم ينجه ؟ آ(١) .

ومنها: القناعة بما قسمه الله تعالى ؛ وقد تقدّمت الإشارة إلى فوائدها.

ومنها : الصبر والرضا بما قدّره الله تعالى ؛ وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك أيضاً .

وقد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام: « أنّه جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: « يا رسول الله! إنّ الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك » ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: فقلت: « وما هي ؟ » قال: « الصبر ؛ وأحسن منه » . قلت: « وما هو ؟ » قال: « الرضا .. » قال: « الرضا .. » قال: قال: قلت: فما تفسير الرضا؟ قال « الراضي هو الذي لا يسخط إلى أن قال: قلت: فما تفسير الرضا؟ قال « الراضي هو الذي لا يسخط على سيّده؛ أصاب من الدنيا أو لم يصب . ولم يرض من نفسه باليسير من العمل » (١).

ولقد أجاد من فسر الرضا بقوله بالفارسية :

درد اگر قسم تو آید نوش کن صافش انکار این سخن درگوش کن همچو طفلان بستهٔ گهواره باش بی تصرف بندهٔ بیچاره باش

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٧/٢ باب ٣٥ كراهة إظهار الحاجة حديث ٣ [ط ج ٣١١/٦ باب ٣٤] بلفظه.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٤٤٤/٢ باب ٤ حديث ٢١ [ط ج ١٤٨/١١ ] بتفصيل كثير فراجع .

بنده باش وهرچه آید رد مکن جز رضا دادن طریق خود مکن از رضا خود نیست بهتر منزلی کوی این دولت نیابد هر دلی (۱)

و أعلم بني أن الرضا بالقضاء مرتبة عظيمة ينبغي الجاهدة في تحصيلها ، كما أنّ خلافه من أسوء الأخلاق الرديّة ، ولذا قبال تعالى في الحديث القدسي : « من لم يصبر على بلائي ، ولم يَرْضَ بقضائي ، فليتّخذ ربّاً سواي ، وليخرج من أرضى وسمائي »(٢).

وورد: « أنّ من رضي رزق الله ، لم يجزن على ما ف اته . وأنّ مَـنْ سخط برزقه ، وبثّ شكواه ، ولم يصبر ، لم ترفع له إلى الله حسنة ، ولتي الله تعالى وهو عليه غضبان » .

فعليك بنيّ بالسعي في تحصيل الرضا ، وطيب النفس بالقسمة والقضاء . وإيّاك والسخط وبثّ الشكوئ .

ومنها : أن يكون شاكراً على كلّ حال من حالات الرخاء والشدّة ،

<sup>(</sup>۱) [وحاصل ترجمته: لو قُدّر لك الألم يوماً ما فاستلذ به ، وهذا كلام يلزمك أن تضعه نصب عينيك في سلوكك وفي حياتك ، كن كالاطفال الرضع في المهد بدون تمصر ف وهم كالعبيد عاجزون ، كن عبداً وكلّ ما اتاك من شيء فلا تردّه ، ولا يكون لك طريقاً سوى الرضا بما قُدّر وكان ، اذ أنّه ليس هناك مأوى ومنزل خير لك من الرضا ، ولا يحصل كلّ قلب على قصب السبق في هذا البدن ].

<sup>(</sup>٢) منهاج النجاة للفيض الكاشاني: ٤٠ في الحديث، قال الله عزّوجلّ « مـن لم يـرض بقضائي، ولم يصبر على بلائي، ولم يشكر نعائي، فليخرج من أرضي وسهائي وليتخذ رباً سواي » [وجاء في بحار الأنوار ٩٥/٥ حـديث ١٨، و٢٣٦/٦٧ حـديث ٥٤، و٢٣٢/٨٢ حـديث ١٦.

والضيق والسعة ، فقد قرن الله تعالى الصبر بالشكر في القرآن الجيد ووعد الشاكرين بالمجازاة بالفضل والمنّ ، وأوعد على الكفران بالعذاب الشديد<sup>(١)</sup>.

ومنها: أن يكون شائقاً إلى الفقر ، طيب النفس به بسبب ملاحظة فوائده ، وأنّ رئيس الأغنياء قارون خسف به ، ورئيس الفقراء عيسى عليه السلام رفع إلى السهاء .

ومنها : أن لا يَعترض على الله تعالى فيما جرى عليه .

ومنها : أن يكون مجتنباً عن الحرام والمشتبه .

ومنها: أن يكون ممتثلاً لأوامر الله تعالى ونواهيه ، ولا يفتّر بسبب الفقر عبّا عليه من الطاعات ، ولا يمتنع من التصدّق بالمقدور .

ومنها: أن لا يخالط الأغنياء، ولا يتواضع لهم لغناهم. فقد ورد أنّ مَنْ دخل بيت غنيّ فتواضع له لأجل غناه ذهب ثلث دِيْنه. وفي رواية: نصف دينه، وفي ثالثة: ثلثا دينه (٢). وأنّه ما تضعضع أحد لغنيّ إلاّ ذهب

<sup>(</sup>١) كقوله تعالىٰ: ﴿ .. لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور ﴾ سورة لقهان (٣١) : ٣١. وقوله تعالى : ﴿ وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ سورة ابراهيم (١٤) : ٥ .. وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي سورة الحجر (١٥) : ٨٨ [ ١٢١/٣] : ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ القمي ، عن الصادق عليه السلام قال : لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ لاَ تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من لم يتعزّ بعزاء الله تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات ، ومن رمى ببصره [ إلى ] ما في يد غيره كثر همّه ، ولم يشف غيظه ، ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه ، ومن أصبح على الدّنيا حزيناً

نصيبه من الجنّة. وأنّ مَنْ أكرم الغنيّ لغناه سمّي في السماوات عدوّ الله وعدوّ الأنبياء، ولا يستجاب له دعوة، ولا تقضى له حاجة .. إلى غير ذلك ممّا يطلب من [المؤلفات] المفصلات.

#### [اجتناب مورثات الفقر]

وعليك بنيّ باجتناب مورثات الفقر ، وموجبات الغم والحزن ، ومورثات النسيان ، ومقصّرات العمر . بل عليك بالمواظبة على موجبات سعة العيش ، والراحة من غير ضيق ، ومنفيات الفقر والفاقة ، ومزيدات الرزق ، ومطيلات العمر ، ومورثات الحفظ . وسأجمعها لك إن شاء الله تعالى في خاتمة كتاب الآداب ، الذي وعدتك بتأليفه (١) .

وعليك بني \_ جعلك الله تعالى من المؤمنين ، وحماك من شرّ المنافقين \_ بأداء حقوق المؤمن مع إخوتك المؤمنين ، فإن للمؤمن على أخيه حقوقاً لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو عنها ، وإلا طولب بها يوم القيامة وقضى له عليه بها ، وسأعددها لك في بعض فصول الكتاب المذكور إن شاء الله تعالى شأنه (٢) .

أصبح على الله ساخطاً ، ومن شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربّه ، ومن دخل النّار من هذه الأمّة ممّن قرأ القرآن فهو ممّن يتّخذ آيات الله هزواً ، ومن أتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما في يديه ذهب ثلثا دينه ».

<sup>(</sup>١) وهو كتابه القيم المسمّىٰ بـ (مرآة الكمال لمن رام درك صالح الأعمال) [ لاحظ الجـزء الثالث منه: ].

<sup>(</sup>٢) مرآة الكال: ٣/٥٦٩ ـ ٥٩٨.

#### الفصل الرابع

# في الوصايا المتعلّقة بطلب العلم وبيان فضله وما يتعلّق به

أوصيك بني \_ وفقك الله تعالى لمراضيه ، وجعل مستقبل أمرك خيراً من ماضيه \_ بطلب العلم ، فإنّه مضافاً إلى كونه ممّا يـ توقّف عـليه أداء الواجبات على ما هي عليها ، وترك المحرّمات ، وفرضاً من الله سبحانه وتعالى يجب آمتثاله فيه ، ويحرم مخالفته ، قد قامت (\*) الضرورة على حسنه وفضله وشرفه وعلو درجته ، وأرتفاع مرتبته ، وسمـو مكانه ، وجـلالة قدره ، وقد تطابق العقل والنقل على فضله .

أمَّا العقل؛ فتقريره إجمالاً أنَّه عمدة المائز بين الإنسان والحيوان .

وتفصيلاً ما قيل: من ان المعقولات تنقسم إلى موجود ومعدوم ، ولا ريب في كون الموجود أشرف ، ثم الموجود ينقسم إلى جماد ونام ، ولا شك في أن النامي أشرف ، ثم النامي ينقسم إلى حسّاس وغيره ، ولا شبهة في أن الحسّاس أشرف ، ثم الحسّاس ينقسم إلى عالم وجاهل ، ولا ريب في أن العالم أشرف من الجاهل .. ينتج أن العالم أشرف المعقولات .

<sup>(</sup>ﷺ) خبر (إنَّ) في قوله : مضافًا . [ منه (قدَّس سرّه) ] .

وأمّا النقل ؛ فإن الكتاب قوله عزّ من قائل في سورة العلق ـ التي هي عند أكثر المفسرين أوّل ما نزل على النبي صلّى الله عليه وآله (١١ ـ : ﴿ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* بِاللّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١٦) . فافتتح في مقام الإمتنان كلامه الجيد بذكر نعمة الإيجاد ، وأتبعه بذكر نعمة العلم ، فلو كان بعد نعمة الإيجاد نعمة أعلى من العلم لكانت أجدر بالذكر ، سيّا وهو جلّ شأنه في مقام بيان إيصاله الإنسان من أدنى المراتب \_ وهي العَلقة \_ إلى أعلى المراتب \_ وهي مرتبة العلم \_ .

وقال جلّ ذكره أيضاً : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ اِنَّنَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْآلْبَابِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ٣٤٨/٥ في تفسر السورة [العلق (٩٦): ١] عن الباقر عليه السلام أنها أوّل سورة نزلت، قال: « نزل جبرئيل عليه السلام على محمّد صلّى الله عليه وآله فقال: « يا محمّد! اقرأ » قال: « وما أقرأ؟ » قال: ﴿ إِقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

ومجمع البيان ٥١٤/١٠، قال: وأكثر المفسرين على أنّ هذه السورة أول ما أنزل من القرآن، وأوّل يوم نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلّى الله عليه وآله، وهو قائم على حراء، علّمه خمس آيات من أول هذه السورة.

و تفسير التبيان ١٠ /٣٧٨، قال: روي عن عائشة، ومجاهد، وعطاء، وابن سيار، أنّ أوّل آية نزلت قوله: ﴿ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وهو قول أكثر المفسّرين.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق (٩٦): ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر (٣٩): ٩.

الحث عليٰ طلب العلم وآدابه .....١٨١

وقال سبحانه أيضاً : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (١) . وقد فسّر إيتاء الحكمة بتوفيق العلم والعمل (٢) .

وقال عزّ من قائل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

وقرن في آيات عديدة بين أهل العلم والراسخين فيه وبين نفسه ، والمراد بهم \_ وإنْ كان أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) \_ إلاّ أنّ التعبير عنهم صلوات الله عليه وعليهم به كاف في إثبات فضله وشرفه (٤) .

وأمّا الأخبار ؛ فمتجاوزة عن حدّ التواتر المعنوي ، ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها بحذف أسانيدها (\*) :

فني مسند عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « مَنْ سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢): ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره قدّس الله روحه الطاهرة هو خلاصة تفسير الآية الكريمة فـراجـع تـفسير الصافي ١ ــ ٢٧٥/١ ــ ٢٧٦ في تفسير السورة ، تجد روايات عن أهل بيت العـصمة والطهارة علمم السلام تدلّ على ما ذكره .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر (٣٥): ٢٨.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الصافي سورة آل عـمران (٣): ٧ [ ٢٩٥/١ - ٢٩٦] في تـفسير آيـة: ﴿ وَالرُّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَتُنَا بِهِ .. ﴾ . وسورة النساء (٤): ١٦٢ آية [ تفسير الصافي : ٤/٣٨٠]: ﴿ لَـٰكِنِ الرُّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْـزِلَ السَّاكِ .. ﴾ .

<sup>(%)</sup> من أراد العثور على أسانيد الأخبار ، فليراجع أوائل الكافي ، ومقدّمة معالم الأصول ، فإنّها مأخوذة منهما ومن غيرهما . [ منه قدّس سرّه ] .

سلك الله به طريقاً إلى الجنّة ، وأنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وأنّه ليستغفر لطالب العلم مَنْ في السهاوات ومَنْ في الأرض حتى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وأنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وأنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم ، فمَنْ أخذ منه أخذ بحظ وافر »(١).

وفي خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «تعلّموا العلم؛ فإنّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. وتعليمه مَنْ (۲) لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لِأَهْلِه قربة، لأنّه معالم الحلال والحرام. وسالك بطالبه سبيل الجنّة (۳)، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلاء، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أغمّة يقتدى بهم، ترمق أعالهم، وتقتبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم (٤)، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوّة الأبدان من الضعف، ينزل الله حامله منازل الأبرار، وعنحه مجالس (٥) الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم علاء الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٤/١ باب ثواب العالم والمتعلّم تجد حديث ١ الحديث بطوله ، فراجع . (٢) كذا في المصدر ، وفي الأصل : لمن .

<sup>(</sup>٣) من قوله : وهو عند الله لاهله .. الى هنا لا يوجد في البحار .

<sup>(</sup>٤) خ . ل : صلواتهم .

<sup>(</sup>٥)خ.ل: مجالسة. وجاءت في المصدر.

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه .....١٨٣

يعرف الحلال و(١) الحرام ، والعلم أمام العقل ، والعقل تابعه ، يلهمه [الله] السعداء ، ويحرمه الأشقياء »(٢) .

وفي خبر الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، أَلا إنّ الله يحبّ بغاة العلم »(٣) .

وفي خبر أبي إسحاق عمن حدّثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: « أيّها الناس! أعلموا أنّ كهال الدّين طلب العلم والعمل به ، ألا وإنّ طلب العلم أوجبُ عليكم من طلب المال ، إنّ المال مقسوم مضمون لكم ، قد قسّمه عادل بينكم وضمنه وسَيَني لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد أُمِر ثُم بطلبه من أهله فاطلبوه »(٤) .

وفي خبر أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قبال : « إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّا ورّثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمَنْ أخذ بشيءٍ منها أخذ حظاً وافراً ، فانظروا علمكم هذا عمَّنْ تأخذونه ، فإنّ فينا أهل البيت عليهم السلام في كلّ خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين ، وآنتحال المبطلين ، وتأويل

<sup>(</sup>١) خ . ل : من ، بدلاً من الواو .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٨٤١ باب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه من الطبعة الحجرية [ط. ج: ١٦٦/١ حديث ٧]عن الامالي بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢٠/١ باب فرض العلم حديث ١.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١/٣٠ باب فرض العلم حديث ٤.

١٨٤ ..... مرآة الرشاد

الجاهلين »(١).

وفي خبر أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليها السلام قال : « لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المُهَج ، وخوض اللَّجَج ، إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال عليه السلام : إنّ أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم ، التارك الاقتداء (٢) بهم . وإنّ أحبّ عبيدي إلي التي ، الطالب للثواب الجزيل ، اللَّازِم للعلماء ، التابع للحلماء ، القابل عن الحكماء »(٣) .

وفي خبره الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد »(٤).

وفي خبر معاوية بن عبّار قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : رجل راوية لحديثكم يبت [ ذلك ] في الناس ، ويشدّد في قلوبهم وقلوب شيعتكم . ورجل عابد من شيعتكم ليس له هذه الرواية ، أيّها أفضل ؟ قال : « الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد »(٥) .

وعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنَّه قال : « لا خير في العيش إلاّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٢/١ باب صفة العلم حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: للاقتداء.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى ١/٣٥ ثواب العالم والمعلم حديث ٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٣٣/١ باب صفة العلم وفضله حديث ٨.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٣٣/١ باب صفة العلم وفضله حّديث ٩ باختلاف يسير.

 $(1)^{(1)}$  . عالم مطاع ، ومستمع واع

وقال الصادق عليه السلام لُبشير الدهّان : « لا خير فيمَنْ لا يتفقّه من أصحابنا ، يا بشير ! إنّ الرجل منكم إذا لم يستغنِ بفقهه آحتاج إليهم ، فإذا آحتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم »(٢).

وفي مرسل سليان بن جعفر ، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام \_ في حديث \_ : « إنّ العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله »<sup>(٣)</sup> ، و« إذا مات العالم ثلِمَ في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة »<sup>(٤)</sup>.

انظر بنيّ إلىٰ فضل العالم كيف جُعل موته سبباً لثلمة في الاســـلام لا يسدها شيء .

وقال عليه السلام أيضاً : « ما مِنْ أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقيه »<sup>(ه)</sup> .

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: « إذا مات المؤمن بكَتْ عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السهاء

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٣/١ باب صفة العلم وفضله حديث ٧.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣٣/١ باب صفة العلم وفضله حديث ٦.

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ٧/١ باب حقّ العالم حديث ١ عن أبي عبدالله عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٧٨/١ باب فقد العلماء حديث ٢ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدّها شيء ».

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١/٣٨ باب فقد العلماء حديث ١ بلفظه .

١٨٦ ..... مرآة الرشاد

الّتي كان يصعد فيها بأعماله ، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء ، لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها »(١) .

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي تجمعها المفصّلات.

فلا تفوتنك بني \_ أرشد الله تعالى أمرك \_ هذه المرتبة العظمى ، والدرجة العليا ، والثواب الجسيم ، والأجر الجنزيل الفخيم ، ولا يَغُرَّنَك حطام الدّنيا فتترك طلب العلم لأجلها ، والتزم بالجوع والفقر والفاقة لأجله ، تنال به الغنى الدائم ، والعزّ الأبديّ الأخروي ..

وكلّها تعسّر عليك أمر معاشك فتذكّر ما يمنحه الله تعالى عليك في الآخرة من الجزاء والأجر الجميل ، يهون عليك ما يصيبك من العسر ، وقس نفسك بمَنْ ترك طلب العلم وأشتغل بكسب المعاش ومع ذلك هو قليل الرزق ، عسير المعاش ، حتى تلتفت إلى أنّك مع فقرك قد حصّلت على ما ينفعك في الآخرة ، وذلك الكاسب صفر الكفّ من المال والعلم جميعاً .

واَلتزم بنيّ بالقناعة ، وأعرض عن الدنيا وزينتها ، ولا ترجو الخير من الدنيا التي أهانت حسين السبط عليه السلام وأخـتارت يـزيد ، بـل شيمتها تقديم المفضولين وتأخير الفاضلين ، كما قال ابن سينا :

تعس الزمان فإنّ في أحشائه بغضاً لكل مبجَّل ومفضَّل وتراه يعشق كلّ رذل ساقط عشق النتيجة للأخسّ الأرذل

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٨/١ باب فقد العلماء حديث ٣ بلفظه.

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......١٨٧

# وقال آخر :

عَتَبْتُ على الدنيا بتقديم ذي جهل وتأخير ذي فضل فأبدتْ ليَ المُذْرا بينو الجهل أبناء لضرَّتي الأُخرى فلا تتكدّر بنيّ! ممّا يصيبك منها من سوء وفقر لأجل طلب الفضل والعلم.

وأعلم بني ـ صانك الله تعالى من المكاره ـ أن راحة الدنيا في الإعراض عنها ، لأنها دار عناء وتعب لا دار راحة ، وأنت إذا حنّت نفسك إليها جذبتك ، وعن الآخرة صرفتك ، وعن التقوى منعتك ، وبأباطيلها غرَّتك ، وبخدعها جذبتك ، وبأوزارها حملتك ، وبسمامها رمتك . على أنّك إنْ رغبت في الدنيا كنت داعًا في كد وأذيّة ، لأنّ النفس مثلها مثل جهنم تقول : هل مِنْ مزيد ، فأنت في كلّ مرتبة غير راضية بها ولا قانعة (۱) . وللمرتبة الأعلى منها طالبة ، وبهم فقدها مبتلية ، ولو تركتها أسترحت مِنْ همّ فقدها ، وأنست بفرح رفضها ، وقرَّتْ عينك عند لقاء ضرَّتها ، وهي الآخرة .

ولعمري بني إن لترك الدنيا والإعراض عنها لذّة عظيمة لا يجد راغبها المقبلة عليه جزءاً من ألف جزءٍ من نحو تلك اللّذة في إقبالها عليه واغبها المقبلة عليه بني من ترك الدنيا التصوّف وإظهار الزهد بين الناس ، وترك الأكل واللبس إلا بقدر الضرورة ، وإنفاق جميع مالك (\*) إلى أنْ تجعل يدك

<sup>(</sup>١) [كذا، والظاهر: غير راض بها ولا قانع].

<sup>(\*)</sup> خ . ل : ما تملك [ منه (قدّس سره) ] .

مغلولة إلى عنقك (١) ، بل المراد بذلك \_ على ما يظهر من أخبار أهل البيت عليهم السلام \_ هو عدم عقد القلب بها ، وعدم الشوق إلى لذائدها (٢) ،

(١) إشارة إلى آية سورة الإسراء (١٧): ٢٩ و ٣٠ في قوله عزّ من قائل: ﴿ وَلاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلىٰ عُنُقِكَ وَلاٰ تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً \* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْراً بَصِيْراً ﴾ .

(٢) مستدرك وسائل الشيعة ٣٣٢/٢ باب استحباب الزهد في الدنيا حديث ١١ [الطبعة المحققة ٤٤/١٦ حديث ١٩٤٧] عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الزاهد في الدنيا مَنْ وعظ فاتّعظ، ومَنْ علم فعمل، ومَنْ أيقن فحذر، فالزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتّعظوا، وأيقنوا فحذروا، وعلموا فعملوا، وإنْ أصابهم يسر شكروا، وإنْ أصابهم عسر صبروا».

وحديث ١٧ [ ٢٦/١٢ حديث ١٣٤٨ ] عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « الزهد ثروة ، والورعُ جنّة وأفضل الزهد إخفاء الزهد . الدهر يخلق الأبدان ، ويجدّد الآمال ، ويقرب المنيّة ، ويباعد الأمنية ، من ظفر به نصب ، ومن فاته تعب ، ولاكرم كالتقوى ، ولا تجارة كالعمل الصالح ، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ، ولا زهد كالزهد في الحرام .

الزهد كلّه بين كلمتين ، قال الله تعالى : ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ ﴾ [ سورة الحديد (٥٧) : ٢٣] ، فمن لم يأْسَ على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه .

أيّها الناس! الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحارم، فأنْ عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة، وكتب بارزة العذر واضحة».

وحديث ١٢ [ ٢٥/١٢] حديث ١٣٤٧٥] عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قيل له: ما الزهد في الدنيا؟ قال عليه السلام: «حرامها فتنكبه ».

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......١٨٩

وعدم كون الإنسان بما في يده أوثق ممّا عند الله سبحانه ، والرضا بقضاء الله تعالى من جميع الجهات (۱) ، ويرشدك إلى ذلك صحيح عبدالله بن أبي يعفور قال : قال رجل لأبي عبدالله عليه السلام : والله إنّا نطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها (۲) . فقال عليه السلام : « تحبّ أن تصنع بها ماذا ؟! » قال : أعود بها على نفسي وعيالي ، وأصل بها ، وأتصدّق بها ، وأحجّ وأعتمر . فقال أبو عبدالله عليه السلام : « ليس هذا طلب الدنيا .. هذا طلب الآخرة »(۱) .

# [قصد القربة في طلب العلم]

وعليك بنيّ ! \_ رزقك الله تعالىٰ خير الدارين \_ بتصحيح القـصد في طلب العلم . وإخلاص النيّة ، وتطهير القلب من دنس الأغراض الدنيويّة ، وتكميل النفس في قوّتها العـمليّة ، وتـزكيتها بـاجتناب الرذائــل واقـتناء

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢/٤٧٤ باب الزهد (٦٢) حديث ١٤ [ط ج ٣١٥/١١ حديث ١٣] عن اسماعيل بن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: ليس الزهد [خ. ل: في الدنيا] بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عزّوجلّ. وقال عزّمن قائل: ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ ﴾ [سورة الحديد (٥٧): ٣٢].

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: « ليس الزهد أن لا تملك شيئاً ولكنّ الزهد أن لا يملكك شيء ».

<sup>(</sup>٢) خ . ل : نؤتا منها .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢/ ٥٣٠ باب استحباب جمع المال من الحملال حمديث ٣ [ط ج المال الشيعة ١٩/١٣ ] بلفظه.

الفضائل الحنلقيّة ، وقهر القوّتين الشهويّة والغيضبيّة ، كما يسرشد إلى ذلك أخبار أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، مثل خبر حفص بن غياث قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « مَنْ تعلّم العلم وعمل به ، وعلّم لله ، دعي في ملكوت الساوات عظياً . فقيل : تعلّم لله ، وعمل لله ، وعمل لله ، وعمل لله »(١).

وخبر عبّاد بن صهيب البصري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « طلبة العلم (٢) ثلاثة ، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم : صنف يطلبه للجهل والمراء ، وصنف يطلبه للاستطالة والختل ، وصنف يطلبه للفقه والعقل .

فصاحب الجهل والمراء ؛ مؤذٍ ، ممارٍ ، متعرّض للمقال في أندية الرجال ، يتذاكر (٣) العلم وصفة الحلم ، قد تسربل بالخشوع ، وتخلّى من الورع ، فدقّ الله مِنْ هذا خيشومه (\*\*) ، وقطع منه حيزومه (\*\*) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٧ /٣٥/ باب ثواب العالم والمتعلّم حديث ٦ بلفظه .

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر ، وفي الأصل : علوم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بتذاكر.

<sup>(%) [</sup>الخيشوم] هو اقصى الأنف ، وعن الصدوق انه الحاجز بين المنخرين . [ منه (قدس سرّه) ] .

<sup>(%%)</sup> الظاهر انه من الحزم ، بمعنى موضع الثقب من الأذن [منه (قدس سرّه)].

الخيشوم : أقصى الأنف ، وقيل : الأنف ، وقيل : الحاجز بين المنخرين ، واختار الأخير الشيخ الصدوق [ من لا يحضره الفقيه ٤/٨١ حديث ٥١٥٠ ]كما ذكره المصنف أعلى الله مقامه .

والخيزوم: ما استدار بالصدر والظهر والبطن (مجمع البحرين) قال (قدّس سرّه) في الحاشية : الظاهر أنه من الحزم ، بمعنى موضع الثقب من الأذن .

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......١٩١

وصاحب الاستطالة والختل (\*) ؛ ذو خب وملق (\*\*) (۱) ، يستطيل على مثله من أشباهه ، ويتواضع للأغنياء من دونه ، فهو لحلواتهم هاضم ، ولدينهم حاطم ، فأعمى الله على هذا خبره ، وقطع مِنْ آثار العلماء أثره .

وصاحب الفقه والعقل ؛ ذو تعب وكآبة ، وحزن وسهر ، قد تحنّك في برنسه ، وقام الليل في حندسه ، يعمل ويخشى ، وَجِلاً داعياً ، مشفقاً مقبلاً على شأنه ، عارفاً بأهل زمانه ، مستوحشاً مِنْ أوثق إخوانه ، فشدّ الله مِنْ هذا أركانه ، وأعطاه يوم القيامة أمانة »(٢).

وما رواه سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « منهومان لا يشبعان ، طالب دنيا ، وطالب علم . فَنْ أقتصر مِن الدنيا على ما أحل الله له سلم ، ومَنْ تناولها مِن غير حلّها هلك إلاّ أن يتوب أو يرجع ، ومَنْ أخذ العلم مِن أهله وعمل بعلمه نجئ ، ومَنْ أراد الدنيا به (٣) فهي حظّه »(٤).

<sup>(%)</sup> الختل : الخدعة [منه (قدس سرّه)].

اقول : استطال : طلب الطول أي العلَّو . والختل : الخدعة والمراوغة (مجمع البحرين) .

<sup>(\*\*)</sup> المُلَق \_محركة \_: الودّ واللطف ، وان يعطي في اللسان ما ليس في القلب . [ منه (قدس سرّه) ] انظر : مجمع البحرين ٢٣٦/٥ .

<sup>(</sup>١) الخبّ : بالفتح والتشديد غير مهموز : الخداع . (مجمع البحرين ٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٤٩/١ باب النوادر حديث ٥ بلفظه:

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر، وفي الاصل: به الدنيا.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢/١٤ باب المستأكل بعلمه والمباهي به حديث ١، بلفظه.

وخبر أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « مَنْ أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومَنْ أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة »(١).

وخبر حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياكم فاتَّهموه على دينكم ، فإنّ كـلّ محبّ لشيء يحـوط ما أحب ».

وقال عليه السلام: « أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: « لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتي، فإنّ أولئك قطّاع طريق عبادي المريدين، إنَّ أدنى ما أنا صانع بهم أنْ أنزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم »(٢).

وخبر السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا » . قيل: يا رسول الله! وما دخولهم في الدنيا ؟ قال: « اتباع السلطان؛ فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم »(٣) .

 <sup>[</sup>وجاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي ٧١٨/٢ - ٧١٩، الحديث الثامن عشر،
 وبشكل مفصل، وكذا في الخصال والتهذيب واعلام الدين باختلاف يسير بينها،
 والمعنى واحد].

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/١ باب المستأكل بعلمه والمباهي به حديث ٢، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/١ باب المستأكل بعلمه والمباهي به حديث ٤، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢٦/١ باب المستأكل بعلمه والمباهي به حديث ٥، بلفظه.

وخبر ربعي بن عبدالله عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مَنْ طلب العلم ليباهي به العلماء ، أو يماري به السفهاء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه ؛ فليتبوّأ مقعده من النّار ، وإنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها »(١).

وإيّاك بنيّ والعصيان بعد العلم ، فإنّ الحجّة على العالم آكد ، وأمره أشدّ ، ولذا قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِـلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّـوءَ بَجَهَالَةٍ .. ﴾ (٢) .

وقال الصادق عليه السلام لابن غياث : « يا حفص ! يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد »(٣).

وعليك بني إذا أردت التعلّم أن تختار لذلك معلّماً صالحاً ، ديّناً تقيّاً ، لأنّ غيره لا يؤمَنُ غشّه وإضلاله ، ولذا فسّر مولانا الصادق عليه السلام الطعام في قوله عزّوجل : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ (٤) ، بعلمه الذي يأخذه عمّن يأخذه عمّن يأخذه أه .

وعليك بنيّ \_ وفّقك الله تعالىٰ لكلّ خير ، وجـنّبك مـن كـلّ سـوء

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٤٧/١ باب المستأكل بعلمه والمباهي به حديث: بنصه.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٤): ١٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٤٧/١ باب لزوم الحجّة على العالم حديث ١ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) سورة عبس (٨٠): ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١/٥٠ باب النوادر حديث ٨ عن زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام.

وشَيْن \_ بمراجعة (منية المريد) التي ألَّفها الشهيد الثاني (قدّس سره) في آداب الجفيد والمستفيد والعمل بها ، فإن كلّ عمل من غير آدابه غير بمدوح ولا مستحسن . ومن أهم ما هناك إكرام العلماء العاملين ، سيًّا مَنْ تعلّمتَ منه شيئاً من العلم ، فإنّ مَنْ علَّمك أحد آبائك (١) .

وقد روئ ثابت بن دينار الثمالي ، عن علي بن الحسين عليها السلام الله قال : «حق سائسك بالعلم التعظيم له ، والتوقير لجلسه ، وحسن الاستاع إليه ، والإقبال عليه (٢) ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحداً ، يساله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنده أحداً ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدواً ، ولا تعادي له ولياً ، فإذا فعلت فيلك شهدت الله ملائكة الله بأنك قصدته وتعلّمة علمه لله جل آسمه لا للناس (٣) .

و[أمّا] حقّ رعيّتك بالعلم؛ أنْ تعلم أنَّ الله عزّوجلّ إنَّما جعلك قيًا لهم في آتاك من العلم، وفتح لك خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم، ولم تضجر عليهم، زادك الله تعالى مِنْ فضله، وإنْ منعت الناس علمك، أو خرقت بهم عند طلبهم منك، كان حقاً على الله عزّوجلّ أن

<sup>(</sup>١) الإثنا عشرية في المواعظ العددية : ٨١ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : « الآباء ثلاثة : أب أولدك ، وأب زوّجك ، وأب علّمك »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: إليه؛ بدلاً من: عليه.

<sup>(</sup>٣) رسالة الحقوق: ٢٦.

وفي خبر سليان بن جعفر الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إنّ مِنْ حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تأخذ بثوبه ، وإذا دخلت عليه \_ وعنده قوم \_ فسلّم عليهم جميعاً ، وخصّه بالتحية دونهم ، وأجلس بين يديه ولا تجلس خلفه ، ولا تغمز بعينك ، ولا تشر بيدك ، ولا تكثر من القول : قال فلان .. وقال فلان .. خلافاً لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فإنّا مثل العالم مثل النخلة تنتظرها (٢) متى يسقط عليك منها شيء .. » الحديث (٣) .

وعليك بنيّ \_ جعلك الله تعالى من العلماء العاملين \_ العمل بما تعلم ، فإنَّ محبوبية العلم إغّا هو لكونه مقدّمة للعمل ، ولذا انّ العالم بلا عمل قد شبه بالشجر بلا تمر .

وإيّاك وترك العمل ، فإنّ علمك حينئذ يكون وبالاً عليك ، ولقد أجاد من قال : إنّ جميع العباد مكلّفون بالعمل ، إلاّ أن هذا التكليف في حقّ العالم آكد \_كها أشرنا إليه آنفاً \_ ، ومن ثمّ جعل الله تعالى ثواب المطيعات من نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعقاب العاصيات منهن ضِعف ما

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥/٦٤ ـ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢)كذا في المصدر ، وفي الاصل : تنظرها .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٣٧/١ باب حقّ العالم حديث ١ عن سليان بن جعفر الجـعفري ، وفي آخر الحديث : « .. والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله » .

۱۹٦ ..... مرآة الرشاد لغير هن (۱) .

وقد ورد في مسند سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدّث عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال [ في كلام له ]: «العلماء رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وإنّ أهل النار ليتأذّون من ربح العالم التارك لعلمه، وإنّ أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبِلَ منه فأطاع الله فأدخله الجنّة، وأُدخل الداعي النار بتركه علمه .. وأتّباعه [ هواه وعصيانه الله ، إنما هو اثنان: اتباع ](١) الهوى وطول الأمل ، أمّا أتباع الهوى فيصد عن الحق، و[أمّا] طول الأمل: ينسي الآخرة »(١).

وفي خبر إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « العلم مقرون إلى العمل ، فمَنْ علم عمل ، ومَنْ عمل علم ، والعلم يهتف بالعمل ، فإنْ أجابه وإلا آرتحل عنه »(٤) .

وفي خبر عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبي عبدالله عليه السلام

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٣٣): ٣٠ و٣١ قوله عزّ من قائل: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعِفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً \* وَمَنْ يَــقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾

<sup>(</sup>٢) [ما بين معكوفين من ما جاء في كتاب سليم بن قيس].

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٤٤/١ باب استعمال العلم حديث ١ بلفظه ، [ وجاء بزيادة في كـتاب سليم بن قيس الهلالي ٧١٨/٢ من طبعة نشر الهادي ، ورواه في الروضـة والشـافي والخصال والتهذيب واعلام الدين والكل عن سليم ].

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢ /٤٤ باب استعمال العلم حديث ٢ بلفظه .

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......١٩٧

قال : « إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلَّتْ موعظته من القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا »(١).

وفي خبر [علي بن] هاشم بن البريد قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليها السلام فسأله عن مسائل فأجاب، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن الحسين عليها السلام: « مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمّا تعملوا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يُعْمَل به لم يزدد صاحبه إلا كفراً، ولم يزدد من الله إلا بُعْداً »(٢).

وفي بعض ما خطب أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر \_ على ما روي \_ أنّه قال : « أيّها الناس ! إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلّكم تهتدون ، إنّ العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله ، بل قد رأيت أنَّ الحجة عليه أعظم ، والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من (٣) علمه منها على هذا الجاهل المتحيّر في جهله ، وكلاهما حائر بائر ، لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا ، ولا ترخّصوا لأنفسكم فتدهنوا في الحقّ ، ولا تدهنوا في الحقّ فتخسروا ، وإنّ من الحقّ أن تفقّهوا ، ومن الفقه أن لا تغترّوا ، وإنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه ، وأغشّكم لنفسه أعصاكم لربّه ، ومن يعصِ الله يخب

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ٤٤/١ باب استعمال العلم حديث ٣ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٤٤/١ ع ع باب استعمال العلم حديث ٤ بلفظه .

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر ، وفي الأصل : عن .

ويندم »<sup>(۱)</sup>.

وعن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! ما العلم ؟ قال : « الإنصات » . قال : ثم مَه [ يا رسول الله ! ] ؟ قال : « الاستماع » . قال : ثم مَه ؟ قال : « الحفظ » . قال : ثم مَه ؟ قال : « العمل به » . قال : ثم مَه يا رسول الله !؟ قال : « نشره »(٢) .

وفي خبر الحارث بن المغيرة النظري ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ (٣) قال : « يعني بالعلماء مَنْ صدّق قوله فعله ، ومَنْ لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم »(٤).

انظر بنيّ \_ هداك الله إلى الصواب \_كيف ننى اسم العالم عمّن لم يعمل بما علمه وقال به ؟ . فإيّاك ثمّ إيّاك أن تكون ممّن عِلْمُه وبال عليه .

وعليك بني \_ وفقك الله تعالى لمراضيه \_ بالاتصاف بالصفات المذكورة للعلماء العاملين ، فني صحيح معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : « اطلبوا العلم ، وتزيّنوا بالحلم والوقار (٥) ، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبّارين

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٥/١ باب استعمال العلم حديث ٦، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٤٨/١ باب النوادر حديث ٤، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر (٣٥): ٢٨.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٣٦/١ حديث ٢.

<sup>(</sup>٥)كذا في المصدر ، وفي الأصل : وتزينوا معه بالحلم .

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قبال : قبال أمير المؤمنين عليه السلام : « ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه ؛ مَنْ لم يقنّط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمّنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه »(٢) .

وخبر معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « يا طالب العلم ! إنّ للعالم ثلاث علامات : العلم ، والحلم ، والصمت . وللمتكلّف ثلاث علامات : ينازع مَنْ فوقه بالمعصية ، ويظلم مَنْ دونه بالغلبة ، ويظاهر الظلمة »(٣) .

وعنه عليه السلام أنّه قبال : « لا يكون السفه والغرّة في قبلب العالم »(٤).

وفي خبر أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «يا طالب العلم! إنّ العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٦/١ حديث ١ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣٦/١ حديث ٣ بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٧/١ حديث ٧ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٦٦/١ حديث ٥ بلفظه.

الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النيّة، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمّته السلامة، وحكمته الورع، ومستقرّه النجاة، وفائدته العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة (١) العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، ومأواه الموادعة، ودليله الهدئ، ورفيقه محبّة الأخيار» (١).

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « نِعْمَ وزير الإيمان العلم ، ونِعْمَ وزير العلم ، ونِعْمَ وزير الحلم (٣) »(٤) .

وإيّاك بنيّ \_ جنّبك الله تعالىٰ مخالفته \_ أن تقول بغير علم ، فقد قال الصادق عليه السلام لمفضّل : « أنهاك عن خصلتين فيها هلاك (٥) الرجال ، أنهاك أنْ تدين الله بالباطل ، وتفتى الناس بما لا تعلم »(٦) .

وقال الباقر عليه السلام: « مَنْ أَفتى الناس بغير علم ولا هدىٰ لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه »(٧) .

<sup>(</sup>١)كذا في المصدر، وفي الأصل: مجاورة.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١/٨١ حديث ٢ بلفظه.

<sup>(</sup>٣)كذا في الكافي ، وفي الأصل : العبرة ، وجاءت نسخة في هامشه .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٤٨/١ حديث ٣ بلفظه.

<sup>.</sup> (٥)كذا في المصدر ، وفي الأصل : هلك .

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ٢/١ حديث ١، بلفظه.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي ٢/١ حديث ٣، بلفظه.

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « .. مَنْ أَفتى الناس وهـو لا يعلم الناسخ من المنسوخ ، والحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك »(١) .

فعليك بنيّ! فيما لا تعلم بقول: لا أدري، ولذا قال أبو عبدالله عليه السلام: « اذا سُئِلَ الرجل منكم عمّا لا يعلم فليقل: لا أدري، ولا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكاً، وإذا قال المسؤول: لا أدري .. فلا يممه السائل »(٢).

وقال عليه السلام : « للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول : الله أعلم ، وليس لغير العالم أن يقول ذلك »(٣) .

وأقول: لا تنافي بين الخبرين؛ فإنّ المراد بالرجل منهم غير العالم، ولعل الفرق بين العالم وغيره \_ حيث رُخّص للأول قول: الله أعلم، دون الثاني \_ أنّ في قول: الله أعلم .. إياء بأنيّ أيضاً عالم ببعض الأحكام بالتحصيل، وذلك لا يسوغ من غير العالم، وإنّا يسوغ من العالم (٤).

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢/١٤ حديث ٩ عن ابن شبرمة قال : ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد عليها السلام إلا كاد أن يتصدّع قلبي ، قال : حدثني أبي ، عن جدّي ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال ابن شبرمة : وأقسم بالله ، ما كذب أبوه على جدّه ، ولا جدّه على رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هن عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ ، والحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك ».

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/١٤ ـ ٤٣ حديث ٦، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/١ حديث ٥، بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١/ ٥٠ حديث ١٢ عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله علمه

وقال عليه السلام: « لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتثبّت ، والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد، ويجلوا عنكم فيه العمى، ويعرّفوكم فيه الحق (١). قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وإيّاك بنيّ والعمل بغير علم ، فقد قال الصادق عليه السلام : « العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا ينزيده سرعة السير إلاّ بُعداً »(٣) .

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « مَنْ عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلح »(٤).

وعليك بنيّ بحبّ العاملين من أهل العلم وملازمتهم ومجالستهم ؛ لأنّ مَنْ أحبّ قوماً حُشِرَ معهم ، ومَنْ أحبّ عمل قوم أُشْرِك في عملهم (٥) .

 <sup>⇒</sup> السلام: «ما حقّ الله على خلقه? » فقال: «أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عـــ لا
 يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه ».

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٠/٥ حديث ١٠ عن حمزة بن الطيّار أنّه عرض على أبي عبدالله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى بلغ موضعاً منها قال له : « كفّ واسكت » ، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام ... الحديث ، بلفظه .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (١٦): ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٧/١ حديث ١، بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٤٤/١ حديث ٣، بلفظه.

<sup>(</sup>٥) تفسير الصافي : ٥٦ من الطبعة الحجرية [ ٢٠٩/١ \_ ٢١٠ ] سورة البقرة (٢) : ١٩٣، ولا عزّ من قائل : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ . فراجع .

وقال الصادق عليه السلام لأبي حمزة الثمالي رحمه الله : « اغد عالماً أو متعلّماً أو أحبّ أهل العلم ، ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم »(١) .

وعليك بنيّ ببذل العلم لأهله ، لما ورد من أنّ : زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله (٣) ، وأنّ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال (٤) .

نعم ؛ ورد أنّه قال عيسى عليه السلام في خطبته لبني إسرائيل : « لا تحدّثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » (٥) .

وعليك بنيّ ـ أطال الله بقاك ووفّقك لما يحبّ ويرضىٰ ـ الاقتصار في صرف العمر في سائر العلوم على مقدار الضرورة ، وصرف باقي عمرك في

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٤/١ حديث ٣، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣٥/١ حديث ٥ عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليها السلام قال : « لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج ، وخوض اللجج ، إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال : أن أمقت عبيدي إليّ الجاهل المستخف بحق أهل العلم ، التارك للاقتداء بهم ، وأحبّ عبيدي إليّ التقي الطالب للثواب الجزيل ، اللازم للعلماء ، التابع للحلماء ، القابل عن الحكماء » .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١/١ عديث ٣، بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١/١٤ حديث ١، بلفظه.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢/١٤ حديث ٤، بلفظه .

الفقه ، لما عرفت من كون المقتضى لمحبوبيّة العلم هو العمل ، والمتوقّف عليه العمل ليس إلا الفقه ، فإنَّ به يعرف أوامر الله تعالى فتمتثل ، ونواهيه فتجتنب ، ولأن معلوم الفقه \_ وهو أحكام الله تعالىٰ \_ أشرف المعلومات ، مضافاً إلى كونه ناظهاً لأمور المعاش على وفيق الدين ، وبه كهال نوع الإنسان ، ولقد أجاد صاحب المعالم حيث أقام البرهان على أهميّة الفقه بقوله : الحقّ عندنا أن الله تعالى إنَّا فعل الأشياء الحكمة المتقنة لغرض وغاية ، ولا ريب في أن نوع الإنسان أشرف ما في العالم السفلي من الأجسام فيلزم تعلُّق الغرض بخلقه ، ولا يمكن أن يكون ذلك الغرض حصول ضرر له ، إذ هذا إنَّما يقع من الجاهل والمحتاج \_ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً \_ ، فتعيّن أن يكون هو النفع ، ولا يجوز أن يعود إليه سبحانه لاستغنائه وكماله ، فلابدّ أن يكون عائداً إلى العبد ، وحيث كانت المـنافع الدنيويّة في الحقيقة ليست بمنافع ، وإنَّما هي دفع الآلام فلا يكاد يطلق علها أسم النفع ، إلاّ على ما ندر منها ، لم يعقل أن يكون هو(١) الغرض من إيجاد هذا المخلوق الشريف ، سيًّا مع كونه منقطعاً مشوباً بالآلام المتضاعفة ، فلابدّ أن يكون الغرض شيئاً آخر ممّا يتعلّق بالمنافع الأخرويّة ، ولمّا كــان ذلك النفع من أعظم المطالب وأنفس المواهب لم يكن مبذولاً لكلّ طالب ، بل إنّما يحصل بالاستحقاق ، وهو لا يكون إلاّ بالعمل في هذه الدار المسبوق بمعرفة كيفية العمل المشتمل عليها هذا العلم ، فكانت الحاجة ماسّة إليه جداً

<sup>(</sup>١)كذا، والظاهر : ان تكون هي .

.. ثم ساق صحيح أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا »(٢) .

وخبر عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «تفقّهوا في الدين فإنّه مَنْ لم يتفقّه منكم [ في الدين ] فهو أعرابي<sup>(٣)</sup>، إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَـعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٤).

وفي خبر مفضّل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام: « إنّ مَـنْ لم يتفقّه في دين الله تعالىٰ لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولم يزكّ له عملاً »<sup>(٥)</sup>. وغير ذلك .

وفي خبر إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى عليها السلام قال : دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : « ما هذا؟ » فقيل : علامة . فقال : « وما العلامة؟ » فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها ، وأيام الجاهلية ، والأشعار

<sup>(</sup>١) معالم الأصول: ٢٠ \_ ٢١ [ط ج: ١٣٥ \_ ١٣٦].

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣١/١ حديث ٨، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١/١١ حديث ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة (٩): ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٣١/١ حديث ٧ عن مفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : « عليكم بالتفقّه في دين الله ولا تكونوا أعراباً ، فإنّه من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملاً ».

العربية . [قال:] فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « ذاك علم لا يضرّ من جهله ، ولا ينفع من علمه » . ثم قال النبي صلّى الله عليه وآله: « إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل »(١) .

وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة ، وتقدير المعيشة »(٢) .

وفي خبر حمّاد عن الصادق عليه السلام قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين »(٣) .

وعنه عليه السلام أنه قال : « العلماء أمناء ، والأتـقياء حـصون ، والأوصياء سادة »(٤) .

وأعلم بني أن مذاكرة العلم عبادة ، فعليك بها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا ، فإنّ الحديث جلاء للقلوب ، إنّ القلوب لترين (\*) كما يرين السيف ؛ وجلاؤها الحديث »(٥) .

وقال أبو جعفر عليه السلام: « رحم الله عبداً أحيى العلم ، وإحياؤه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٢/١ حديث ١، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى ٣٢/١ حديث ٤، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٣٢/١ حديث ٣، بلفظه.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٣٢/١ حديث ٥، بلفظه.

<sup>(%)</sup> بالراء المهملة ، الحجاب الكثيف [منه (قدّس سرّه)].

٥١) أصول الكمافي ٤١/١ حديث ٨، بلفظه.

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......

أَنْ يذاكر به أهل الدين ، وأهل الورع »(١) .

وعليك بني \_ وفقك الله تعالى للعلم والعمل الصالح \_ إن أضطررت إلى الاكتساب لاقتضاء الوقت ذلك بسبب تغير أوضاع الزمان ، وأداء ترك التكسب إلى الذلة ، أو آرتكاب الأمور الغير المشروعة ، أن لا تترك طلب العلم بالمرة ، بل تطلب العلم مقداراً من النهار ، وتكتسب مقداراً ، فإن من المنصوص المجرّب أنّ الرزق مقدار معيّن لا يزيد بكثرة السعي ، ولا ينقص بقلّته (٢) .

فإيّاك بنيّ أن تصرف حينئذ تمام عمرك في طلب المعيشة ، وتترك طلب العلم بالمرّة ، فتكون كالبهيمة أو أضلّ سبيلاً ، وتجهل تكاليفك ، وتكون قراءتك للقرآن والأدعية مجرّد لقلقة اللسان من دون فهم للمعنى . وأرى أن أتّخاذ قراءة التعزية مكسهاً أولى لك من سائر المكاسب ؛

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٠/١ حديث ٧ عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « رحم الله عبداً أحيا العلم » . قال : قلت : وما إحياؤه ؟ قال : « أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع » .

<sup>(</sup>۲) مستدرك وسائل الشيعة ٢٨/١٣ باب ١٠ حديث ٤ [الطبعة الحققة ٢٨/١٣ حديث ١٤٦٤٦ ، عن الثمالي عن أبي جعفر عليه ١٤٦٤٦ ، وقريب منه في ٣١/١٣ حديث ١٤٦٥٧ ]، عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله ، فإنّ الله تعالى لا ينال عهده إلا بطاعته ، قد قسّم الأرزاق بين خلقه ، فن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غمر حلّه نقص من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة ».

۲۰۸ ..... مرآة الرشاد

لاجتاعها مع طلب العلم والتفقّه .

وعليك إن آخترتها بحفظ اللسان من الكذب والبهتان على أهل البيت عليهم السلام، ولا تذكر من المصائب إلا ما به رواية معتبرة تنسبها إليها، أو تنقل ما رواه الشخص المعين، ولا تزعم أن كثرة بكاء الناس تتوقّف على الإكثار من ذكر المصائب، بل تحصل بإدخال المصيبة في قلب الشيعي بتقريب حسن، ولذا فعليك بتقديم بيان كرامة من كرامات مَن تذكر مصيبته من أهل البيت عليهم السلام وتعقّب ذلك بذكر المصيبة، فإن لذلك مدخلاً عظياً في تأثير ذكر المصيبة في القلب، وزيادة البكاء، كها يقضى به الاعتبار والتجربة.

وإيّاك وأن تكون طبيباً؛ فإنّ خطر الطبّ عظيم ، وتبعاته كـثيرة ، والخلاص منها صعب مستصعب ، سمّا عند المباشرة للعلاج باليد .

وإيّاك بنيّ إن طلبت العلم ، وبلغت المرتبة العليا منه أن تطلب الرئاسة ، وتحنّ نفسك إليها ، فإنّها مُهلكة ، وللدين مفنية (١) ، وللراحة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٩٧/٢ حديث ٥ عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « من طلب الرياسة هلك » .

وص ٢٩٨ حديث ٤ قال لي أبو عبدالله عليه السلام: « إيّاك والرياسة ، وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال » ، قال : قلت : جعلت فداك أما الرياسة فقد عرفتها ، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فها ثلثا ما في يدي إلاّ مما وطئت أعقاب الرجال . فقال لي : « ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال » .

وانظر: مستدرك وسائل الشيعة ١٩٠/٣ حديث ٣ [الطبعة الحققة ٣٢٢/١٧

سالبة ، وإني لأخبرك إخبار مطّلع مجرّب داخـل فـيها وخـارج ؛ إنّك إن آلتزمت بمُرِّ الحق كنت مسلوب الراحة في نفسك ، وملوماً عند الناس ، وإن جريت على ميل الناس خسرت الآخرة .

فعليك بنيّ بالفرار منها فرارك من الأسد، إذ لا خير فيا يشغلك عن العبادة ، ويعقبك بين الناس الملامة ، وما رأيت في عمري رئيساً في العلم التزم بالديانة إلاّ وكان غرضاً للسهام ، يُستحل جمع ماله وعرضه ، ويستبيحون البهتان عليه وشتمه ، ويعاملونه معاملة الكافر الحربي .

فإيّاك بنيّ ثمّ إيّاك وتم هيد أسبابها ، ونصب شبائكها ، وتهيئة مقدماتها ، فتكون ساعياً في هلاك نفسك ، وذهاب راحتك ودينك ، وإن أتتك قهراً عليك فعليك بمراقبة نفسك آناً بعد آن ، فإنّ خطرها عظيم ، ومزالقها كثيرة ، ومنفعتها يسيرة ، ومضارّها جسيمة ، والسالم من تبعاتها . في نهاية الندرة ، وإنّ أخوف ما يخاف على العالم المبرّز أمور أنهاك بني ! عنها غاية النهى ، وأمنعك منها نهاية المنع .

حديث ٢١٤٧٤]، عن عنوان البصري عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال - في حديث \_: « وأمّا اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً » .

ووسائل الشيعة ٢٨١/٢٦ باب ٥٠ حديث ١٢ [ط ج ٢٨١/١١]، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « ما لكم والرياسات؟ إنّا المسلمون رأس واحد إياكم والرجال، فإن الرجال للرجال مهلكة ».

۲۱۰ ..... مرآة الرشاد

## أحدها: القضاء:

فإنه سم ناقع ، ومرض مهلك ، فإياك بني وإيّاه ، فإنه من مزالق الأقدام ، ومزال الأقلام ، سمّا في هذه الأزمنة التي قل فيها الديّانون ، وكثرت عبدة الشيطان والغاشون ، وكيف يقدم العاقل على أمرٍ مرتكبوه أقسام أربعة ، ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنّة(١) ؟! وأيّ تاجر يقدم على تجارة لا يوازي ربحها خسرانها ، ونفعها ضرّها ؟! وكيف يجسر المتديّن على جلوس مجلس لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ [ نبيّ ] أو شقيّ(١) ، ومَنْ ذا الذي يطمئن من نفسه ويرجو منها رتبة النبوة والوصاية حتى لا تصيما الشقاوة ؟

وإيّاك بنيّ ـ عصمك الله تعالىٰ من الزلّات ـ أن تغترّ بـ تسويلات الشيطان وتخيّلاته ، وتزعم وجوب القضاء عليك عيناً فترتكبه وتهلك من حيث لا تعلم ، وإن أتفق وقوعك في قطر وبان لك ـ بعد إخلاء الذهن وصرف الفكر ـ وجوبه عليك عيناً واقعاً ، لجمعك الملكتين (٣) ، وإيراث

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٣٦٩/٣ باب ٤ حديث ٦ [ط ج ١١/١٨]، عن أبي عبدالله عـليه السلام قال : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة.».

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٣٦٩/٣ باب ٣ حديث ٢ [ط ج ٧/١٨] عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح ! قد جلست مجلساً لا يجلسه [خ . ل : ما جلسه ] إلاّ نبى ، أو وصيّ ، أو شقيّ » .

<sup>(</sup>٣) الملكة العلمية بأن تكون الفروع الفقهية مستحضرة في ذهنك بسبب القوة الحــاصلة

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه ......٢١١

تركك القضاء الهرج والمرج في الأعراض والأنفس والأموال ؛ فعليك بإعمال الصلح ، وإلزام الطرفين بالإحتياط بعد تبيّن المحقّ عندك يقيناً .

#### ثانها: الخيانة:

[ الحنيانة ] في حقوق الفقراء والمساكين من الذريّة الطاهرة وسائر الرعية ، تارة بالصرف في التوسعة على النفس والعيال وترجيحهم على سائر الفقراء بغير مرجح شرعي ، وأخرى : بمتابعة الهوئ في صرفها ، والإخلال بالإخلاص في إيصالها .

فأوصيك بنيّ \_عصمك الله تعالى من آتباع الهوىٰ \_بما أوصى به إليّ حضرة الشيخ الوالد العلامة \_ أنار الله تعالىٰ برهانه \_ إن صرت مرجعاً للحقوق :

أوّلاً: بأن تمتنع من صرفها على نفسك وعيالك مها أمكن، وتقنع بالهدايا، فإني لا آمَن من أنّك إن أخذت منها في بدو الأمر بقدر الضرورة يقسو قلبك، وبعد ذلك تجسر على الأخذ بمقدار التوسعة، ثمّ تجسر على الأخذ للتأنقات والتجمّلات، ثمّ تجسر بعد ذلك على صرفها في تهيئة الأملاك والأموال لمعيشة أولادك وعيالك بعدك، فتكون مورداً لنفسك موارد الهلكة، مستحقاً للعذاب يوم الفقر والفاقة، وإنّا مثل الحقوق مثل الشبهات، مَنْ حام حولها يوشك أن يدخل فيها.

من ممارسة القواعد الفقهية ، وضبط الأصول الكلية . والملكة العملية بأن تكون عاملاً
 بالأحكام ، مطيعاً لسيّد الأنام ، عادلاً بين العباد ، ورعاً في جميع الأمور .

نعم ؛ إنْ لم تكن مرجعاً للتقليد والحقوق فلا بأس بأخذك منها مقدار رفع الضرورة ، ولا تزعم أنّك إن آمتنعت من صرف الحقوق على نفسك وعيالك تموت جوعاً ، فإنّ كفيل الرزق مأمون ، فإذا وجدك ممتنعاً من صرف الحقوق رزقك من الهدايا بمقدار ما قُدّر لك ، كها قضت به التجربة القويمة ، ولقد وجدتُ بُنيَّ للامتناع من صرف الحقوق على النفس والعيال آثاراً عجيبة ، وفوائد جمّة عريبة ، ونوراً في القلب ، وبركة في العمر ، وتوفيقاً للطاعة ، وحفظاً عن الزلة .. وأسأل الله الكريم الوهاب أن يريك ذلك بالعيان الذي ليس مثله البيان .

وثانياً: بأن تنوي القربة في إيصال الحقوق، ولا تقرن عطاءك بالأغراض الواهية الدنيوية، فتعطي من يخدمك ويعظمك، وتقطع من لا يقرب منك ولا يعتني بك، أو تزيد سهم القريب على سهم البعيد لا لمرجب شرعي، بل بسبب القرب وإظهار الإخلاص لك، بل ليكن موجب عطائك إيمان المعطى وتقواه، وموجب تفضيلك وجود جهة من جهات الفضل الشرعية فيه، وذلك لأنّ عطاء الحقوق وإيصالها عبادة يعتبر فيها نيّة القربة، وينافيها قصد الأغراض الواهية، فإذا لم تخلص فيها النية بقيت مشغول الذمّة لصاحب الحق والفقراء جميعاً، وكان شفعاك يوم القيامة خصاءك، وخسرت الدنيا بإخراج المال من يدك، والآخرة بعدم قصد خصاءك، وخسرت الدنيا بإخراج المال من يدك، والآخرة بعدم قصد القربة المبرئ للذمّة، وصرت مصداق قول الشاعر الفارسي:

دیدي که چه کرد أشرف خر او مظلمه برد ودیگري زر(۱)

<sup>(</sup>١) [ويريد هنا انه: هل رأيت ما حلّ بـ (أشرف) الحمار ، حيث تحمّل هو تبعات عمله

الحث علىٰ طلب العلم وآدابه .....

ثالثها: التسرّع في الفتوى :

فإنّ [ التسرّع في الفتوىٰ ] داءً عضال ؛ فعليك بنيّ بـالاجتناب مـن ذلك ، وإيّاك بنيّ وأن تفتي قبل الاحاطة بجميع أبواب الفقه ، فإنّ بـعضها مربوط ببعض .

ولقد عثرت غير مرّة على فتوى جمع من المعاصرين في قضايا على طبق القاعدة ، أو أخذاً بإطلاق في الباب المناسب له بأمور مخالفة لإجماع الطائفة ، لعدم عثورهم على عنوانه في باب آخر بأدنى مناسبة ، وأنت إن تأمّلت في رواية أبي ولاد الواردة في إجارة البغلة ، المذكورة في الباب السابع عشر من كتاب إجارة الوسائل(١) ، علمت عظم خطر الفتوى ، وأنه

وحظئ غيره بالذهب والغنيمة].

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ٢/٦٤٦ باب ١٧ حديث ١ [الطبعة الجديدة ٢٥٥/١٣] عن ابن عبوب عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وآبياً [جاءياً] بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خُبرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهت إلى [نحو] النيل، فلما أتيت النيل، فحُبرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي وإيابي [وجميئي] خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه ممّا صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبي أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة .. فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل، فقال لي عما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سلياً، قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه عليَّ خمسة عشر يوماً فقال: ما أرئ لك حقاً لانّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل، وإلى فقال: ما أرئ لك حقاً لانّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل، وإلى

٢١٤ ..... مرآة الرشاد

إذا كانت الفتوى بغير الواقع في قضيّة دراهم معدودة موجباً لحبس السهاء ماءها، ومنع الأرض بركاتها (\*)، فما حال الفتوى بغير ما أنزل الله تعالىٰ في الأموال الخطيرة، والأعراض والأنفس المحترمة ؟!

وينقل عن العلَّامة قدَّس سرَّه أنَّه أخبر ولده قدَّس سرَّه في الرؤيــا

 ج بغداد ، فضمن قيمة البغل وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سلياً وقبضته لم يلزمه الكراء ، قال: فخرجنا من عنده ، وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحَّمته ممَّا أفتي به أبو حنيفة ، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة ، فأخبرت أبا عبدالله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : « في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السهاء مـــاءها ، وتمــنع الأرض بركتها ». قال: فقلت لأبي عبدالله عليه السلام: فما ترى أنت؟ فقال: « أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكباً من النــيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفّيه إيّاه». قال: فقلت: جعلت فداك قد علَّفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : « لا ، لأنَّك غاصب » . قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني ؟ قال : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » . قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه ». فقلت: من يعرف ذلك ؟ قال: « أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ». فقلت : إنّى كـنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني . فقال : « إنّما رضي بها وحلّلك حين قضي عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك .. » ، الحديث .

<sup>(%)</sup> حيث قال عليه السلام مشيراً إلى فتوى ابى حنيفة بسقوط أجرة البغلة من حين ضمان مستأجر البغلة إلى ردّه لها إلى مالكه سالمة : « في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها وتسمنع الأرض بركتها » . [منه (قدّس سرّه)].

بأنّه: لولا كتاب الأَلْفَيْن، وزيارة الحسين عليه السلام لأهلكتني الفتوى..! والحال أنه آية الله سبحانه المحيط بالفقه والأخبار وأسانيدها ورجالها.

فإيّاك بنيّ ثمّ إيّاك وأن تتصدّى للفتوىٰ قبل الإحاطة التامّة ، بل إيّاك والتصدّي لذلك حتى بعد الإحاطة التامّة إلاّ عند الضرورة ، بانحصار الحيط بالفقه فيك ، وأداء تركك للفتوىٰ إلى وقوع العباد في الضلالة وخلاف الواقع ، لتصدّي الجهّال له .

### رابعها: حبّ الجاه:

[ حبّ الجاه ] والجلالة الملازم للمرجعيّة في الغالب ، والمفني للأجر ، والمورد للهكلة .

فعليك بنيّ بحفظ نفسك من ذلك ، ومراقبتها في كلّ آنٍ ، فإنّ النفس أمّارة بالسوء إلّا ما رحم الربّ وعصم ..

وفّقك الله تعالى بنيّ وإيّاي لإصلاح النفس وتبعيد الهوىٰ عنها ، إنّه لطيف بعباده ، قادر على إنفاذ مراده .

#### خامسها : التزوير :

[ التزوير ] : هو مخالفة الباطن للظاهر ببإظهار الزهد والقناعة في الظاهر دون الباطن ، فإنّ ذلك ممّا شاع في أعصارنا إلى أن صار ممّا نوبّخ به ، فإيّاك بنيّ وإيّاه ، فإنّه شرك خني بالله العظيم ، بل جليّ ، وكأنّ مرتكبه يعبد الناس دون الله تعالى ، ويراقبهم دونه ، على أنّ البواطن لا تخنى ،

٢١٦ ..... مرآة الرشاد

فظهورها يوجب سقوط المزوّر عن أعين الناس ، وأفتضاحه بين العباد<sup>(١)</sup>. فعليك بنيّ بأن تصانع وجهاً يكفيك الوجوه كلّها ، وتعمير ما بينك وبينه ، والتسوية بين الظاهر والباطن من جميع الجهات ، ولقد أجاد من قال :

فيا ليت ما بيني وبينك عـامر وبيني وبـين العـالمين خـراب

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٩٣/٢ حديث ٣، عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «كلّ رياء شرك، إنّه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ».

وحديث ٤ عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَوْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ [سورة الكهف (١٨) : ١١٠] قال : « الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله ، إنمّا يطلب تزكية الناس ، يشتهي أن يسمع به الناس ، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه » ، ثمّ قال : « ما من عبد أسرّ غيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد يسرّ شراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد يسرّ شراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له ضراً » .

وحديث ١٤ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم، طمعاً في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياءاً لا يخالطهم خوف، يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق، فلا يستجيب لهم».

## الفصل الخامس

# ( في الوصايا الراجعة إلى أمور المعاش )

مِن المسكن ، والملبس ، والجمالسة ، وأخـتيار الزوجــــة ، ومــعاشرة العيال وتربية الأولاد .

أُوصيك بني إ\_أرشد الله تعالى أمرك ، وأطال عمرك ، ووفقك لما يحب ويرضى ، وجعل مستقبلك خيراً مما مضى \_بسكنى النجف الأشرف ما دام معاشك داراً فيها على الوجه الأوسط ، بل الأدنى من غير آرتكاب محرّم ، ولا تحمّل مذلّة ، لأمور :

فهنها: أنّ لمولانا أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام خصوصية في حماية الجار، وحفظه من شرّ الأشرار، كما قضتْ بذلك التجربة في هذه السنين العشرة المشومة، والقرون السالفة، وكشف عن ذلك قوله عليه السلام: « والنجف حَرَمي، ما قصده جبّار بسوء إلاّ وقصم الله تعالى ظهره »(١).

وقوله عليه السلام مشيراً إلى ظهر الكوفة : « ما قصده جبّار بسوء

<sup>(</sup>١) التهذيب ٦/٣٦ باب فضل الكوفة ، بحار الأنوار ٢٣٢/١٠٠ و ٢٣٤.

۲۱۸ ..... مرآة الرشاد .... مرآة الرشاد ...

إلاّ ورماه بقاتل »<sup>(۱)</sup>.

وقوله عليه السلام : « إذا كان البلاء في سائر الأقطار إلى شحمة الأذن ، ففيك إلى الخلخال » .

ومَنْ تأمّل في الوقائع المحيّرة للعقول في هذه السنة المتعوسة (٢) فهم معنىٰ هذه الرواية ، وعرف مقدار حمايته عليه السلام للجار .

ومنها: ما في زيارته عليه السلام وفي الصلاة عنده من الفضل العظيم الذي لا يحرم العاقل نفسه منه (٣).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٩٢/١ خطبة ٤٦ [طبعة بيروت: ٩٧/١، وتحقيق صبحي صالح: ٨٦ برقم ٤٧] قوله عليه السلام: «كأني بك ياكوفة تمدّين مدّ الأديم العكاظي، تعركين بالنوازل، وتركبين بالزلازل، وإني لأعلم أنّه ما أراد بك جبار سوءاً إلاّ ابتلاه الله بشاغل، ورماه بقاتل».

<sup>(</sup>٢) سنة تأليف هذا الكتاب هي سنة ١٣٢٤ أيام الإحتلال البريطاني ، راجع الموسوعات التاريخية الشارحة لحوادث العراق انذاك .

<sup>(</sup>٣) مستدرك وسائل الشيعة ١٩٥/٢ حديث ٤ [الطبعة المحققة ٢١٢/١٠ حديث المراه المراع

ومنها: ما في سكناها من البعد عن جملة من المعاصي قهراً ، لعدم تهيؤ أسبابها في كل زمان على نحو تهيأتها في سائر الأماكن ، كالرئاسات الدنيوية الميسورة للعلماء في سائر الأقطار ، سيا بلاد إيران \_ صانها الله تعالى عن الحدثان \_ ... إلى غير ذلك مما لا يخني على المتدبّر المنصف .

وإنْ لم يتيسّر لك سكناها ، أو توقّف على آرتكاب خلاف الشرع أو تحمّل مذلّة ، فعليك بالخروج منها وسكنيٰ عتبة أخرى من الأعتاب المقدّسة ، مقدّماً غير كربلاء المشرّفة عليها ، لما ورد من كراهة سكناها(١) ،

<sup>⇒</sup> قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه ، ثم عرجوا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة ». وقال : « من زار أمير المؤمنين عليه السلام عارفاً بحقه غير متجبّر ولا متكبّر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد ، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وبعثه من الآمنين ، وهوّن عليه الحساب ، وتستقبله الملائكة ، فإذا انصرف شيّعوه إلى منزله ، فإذا مرض عادوه ، وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره ».

والكافي ٤/٥٧٩ حديث ٢ بسنده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «يا علي الله عليه وآله: «يا علي امن زارني في حياتي أو بعد موتي ، أو زارك في حياتك أو بعد موتك ، أو زار ابنيك في حياتها أو بعد موتها ، ضمنت له يوم القيامة أن أخلّصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيّره معى في درجتي ».

<sup>[</sup> وانظر باب استحباب زيارة امير المؤمنين عليه السلام وكراهة تركها من كتاب عار الأنوار ١٤٧/٨ حديث ١٧ ، وابواب زيارته عليه السلام ٢٢٦/١٠٠ باب ١، وغيرها].

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: ٥٠ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « إذا أردت زيارة أبي عبدالله عليه السلام، فزره وأنت حزين، مكروب، شعثاً، مغبراً، جائعاً،

بل من الجرّب المعلوم إيراث سكناها قسوة القلب ، وبذلك تقتضي السليقة المستقيمة أيضاً (١) .

وإيّاك بنيّ وسكنى غير الأعتاب المقدّسة ما درّت معيشتك فيها بغير آرتكاب محرّم وتحمّل ذلّ ، فإنّ للعتبة فوائد أخرويّة ، بل ودنيويّة ليست في غيرها ، فإنْ لم يتيسّر [لك] ذلك ، فعليك باختيار ما غلب على أهله التق والصلاح والوزانة والرزانة والفهم والعلم من البلاد للسكني .

وعليك بني إذا سكنت الأعتاب المقدّسة أو زرتها آختيار دار قرب العتبة التي بها ، فإنّ بُعد المنزل عن المزار يتسبب [ منه ] ترك الزيارة في جملة من الأوقات ، لِوَجَل أو مطر أو فساد في البلاد أو ضيق وقت أو .. نحو ذلك ، وإنْ سكنت غير العتبة فعليك بوسط المعمورة ، فإنّه أسلم وأبعد من الآفات (٢) .

وعليك بتحصيل مسكن ملك أو وقف يشرع سكناه مهما أمكن ولو كان محقراً ، فإنّ الدار المملوكة أو الشبيهة للملك \_ وإنْ كانت محقّرة \_ أسلم دنياً وديناً من الواسعة بالإجارة ، فإنّ فيها مذلّة .

 <sup>⇒</sup> عطشاناً ، فإن الحسين عليه السلام قتل حزيناً ، مكروباً ، شعثاً ، مغبراً ، جائعاً ،
 عطشاناً ، واسأله الحوائج وانصرف عنه ولا تتّخذه وطناً » .

<sup>(</sup>١) لأنّ السكنى توجب الغفلة عن المصائب التي جرت على الذرّية الطاهرة، والانصراف إلى شؤون الدنيا وعدم الحزن، مع أنّ الذي تقتضيه خصوصيّة المكان أن يكون الإنسان ما دام فها حزيناً كئيباً.

<sup>(</sup>٢) وهذا أمر لا ريب فيه ، ومن تأمّل في الحوادث اليومية التي تقع في البلاد يرى أنّها في الغالب لا تقع إلاّ في أطراف البلدة ونواحيها والدور التي في أطرافها .

وعليك إذا أردت شراء دار أو إجارتها بالفحص الأكيد عن حال الجيران ، فالجارثم الدار<sup>(۱)</sup> ، وإني قد غفلت عن ذلك فأصابني مدة مديدة من الجيران ما كاد يخرج تحمّل بعضه عن طوع طاقتي ، ولولا فـضل الله تعالى وحفظه لوقعت فيا لا ينبغي .

وإن آحتاج بني مسكنك إلى التعمير ، فإيّاك أن تعمّره جميعاً في سنة واحدة ، بل عمّر في كل سنة جهة ، ولا تقلع تمام التعمير السابق ، بل أبق منه ما كان محكماً ، لأنّ من المجرب أن مَنْ عمّر داره من أصولها في سنة واحدة لا يسكنها ولا يتهنأ بها ، مضافاً إلى أن هدم الحكم إتلاف للمال واسراف .

وإيّاك وأن تختار التعمير المنظّم من جميع الجهات ، بل أقتصر على مقدار قضاء الحاجة وإنْ كنت ذا مال وثروة ، لأنّ الدنيا ليست بدار قرار وسرور ، فخذ منها ما يكفيك ، وأقتصر منها على ما يرفع حاجتك ، وأصرف الباقي في تعمير دار الآخرة بصلة الذريّة الطاهرة وأخيار الشيعة المطهّرة ، وتزويج الأعزب منهم ، وإعانة المضطرّين منهم .. ونحو ذلك .

وعليك بنيّ باختيار الدار الواسعة إنْ أمكنك ، فإنّ من سعادة الرجل سعة داره في الدارين<sup>(٢)</sup> ، رزقني الله تعالىٰ وإيّاك بنيَّ ذلك .

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢١٨/٢ باب ٨٩كراهة مجاورة السوء حديث ١ [ط ج ٤٩١/٨] عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من القواصم التي تقصم الظهر جار السوء ، إنْ رأى حسنة أخفاها ، وإنْ رأى سيّئة أفشاها » .

<sup>(</sup>٢) مستدرك وسائل الشيعة ٥٣٤/٢ باب ٨ استحباب اختيار الزوجة الصالحة حديث

وأوصيك بني إ\_ألبسك الله تعالى ثوب التقوى \_باختيار ما كان من اللباس وسطاً ، يلبسه الغني والفقير كلاهما ، لأنك إن كنت فقيراً كنت غير متعد طورك ، ولا تقع في المحظور مِنْ صرف الحقوق وأموال الناس في الزائد عن قدر الضرورة ، وإنْ كنت غنياً كنت قد زهدت في الدنيا ، وتسلّت بك الفقراء ، على أن لهذه الفاحشة الدنيّة آنقلابات ، فإن كنت قد عودت نفسك بلباس الأواسط لم يتبيّن فقرك عند إدبار الدنيا عليك ، وإنْ عودت نفسك بلباس الأغنياء ، فإن آلتزمت عند زوال غناك بلباسك عودت نفسك بلباس الأغنياء ، فإن التزمت عند زوال غناك بلباسك في الحرام ، وإنْ لبست لباساً أنزل من السابق بانت الخلّة في أمورك ، والذلّ في وجهك وثيابك .

وإيّاك بنيّ ولباس الشهرة في طرينيّ الفقر والغنىٰ ، وجانبي الزهد والتجمّل ، ولورود النهى الأكيد عنه ، وخير الأمور أوسطها(١) .

 <sup>◄</sup> ٩ [الطبعة المحققة ٣٠١٧٣ عديث ٢٩٦٧] عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال:
 « من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح ».

<sup>(</sup>١) في خطبة النبي الكريم في غزوة تبوك قوله صلّى الله عليه وآله : « خير الأمور أوسطها ، وشرّ الأمور محدثاتها » .. [كما في الاختصاص وحكاه عنه في بحار الأنوار ١٣٥/٧٧ حديث ٤٣].

<sup>[</sup> وفي تفسير القمي ـكها في البحار ٢١٠/٢١ : .. وخير الامور عزائمها » ، وفسره رحمه الله : اي فرائضها التي عزم الله تعالىٰ عليك نفعلها . ولاحظ بحار الانوار ١٥٤/٤٨ حديث ٢٦ ] .

وعليك في اللباس بالتقيّد بما هـو المطلوب شرعاً ، مـن الطـهارة الشرعية ، والنظافة الصورية ، فثوب كرباس نظيف خير شرعاً وعقلاً من ثوب خزّ قذر .

وعليك بنيّ ـ رزقك الله تعالىٰ خير جليس ـ إذا أردت أن تجالس أحداً ، أنْ تلاحظ مَنْ تجالس ، فإن المرء يُعْرَف بجليسه .

وإيّاك ومجالسة فاسدي العقيدة ، والعصاة ، والسفلة ، والأراذل ، والأذناب ، وذوي العادات الرديّة ، والأخلاق الدنيّة ، فإنّ المرء<sup>(۱)</sup> مكتسِبٌ مِنْ كل مصحوب ، والمجالسة مؤثّرة ، ولقد تضمّن الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام<sup>(۱)</sup> قوله :

ولا تصحب أخا الجهل وإيّـاك وإيّـاه فكم من جاهل أردى حكياً " حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاه

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه

وجاء في آخره:

وفي العين غنىٰ للـعين ان تَـــنطِق افـــواه

[ديوان امير المؤمنين عليه السلام: ١٠٠ من طبعة الاعلمي في بيروت، وفي طبعة الغري في النجف الأشرف: ٧٥. وجاء ايضاً مكرراً في احياء علوم الدين للخزالي: ٢٤٠/ ـ ١٧١ ـ ٢٤٠ و ٢٤٠/٢].

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، وفي الاصل : نطقه ، والظاهر : الخُلق .

<sup>(</sup>٢) جاء ما قبل آخره في الديوان:

<sup>(</sup>٣) في الديوان : حليماً .

وللــشيء من الشيء مـــقاييس وأشـــباه وروي أنّ لقان قال لابنه: يا بنيّ ! آختر المجالس على عينك، فإنْ رأيت قوماً يذكرون الله عزّوجلّ فاجلس معهم، فإنْ تكن عــالماً يـنفعك علمك، وإنْ تكن جاهلاً علموك، ولعلّ الله تعالىٰ أنْ يظلّهم برحمته فتعمّك معهم (١).

وعن أبي الحسن موسى عليه السلام: « إن محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي (\*) .

وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنّه « قالت الحواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله ! مَنْ نجالس ؟ قال : مَنْ يـذكّركم الله رؤيـته ، ويرغّبكم في الآخرة عمله »(٤) .

وقال صلّى الله عـليه وآله : « مجـالسة أهـل الديـن شرف الدنـيا والآخرة »(٥).

وقال أبو جعفر عليه السلام : « لَجُلس أجلسه إلى مَنْ أثق به أوثق

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢/١٤٤ باب ٥٠ استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله حديث ٢ [الطبعة الجديدة ٢٣١/٧ حديث ٩١٩٨] بلفظه.

<sup>(</sup>ﷺ) الزرابيّ : هي الطنافس المخملة ، ويقال لها بالفارسية : قاليچه . [ منه قدّس سرّه ] .

<sup>[</sup> أقول : الزرايي جمع زريي ، وهي ما بسط واتكي عليه ] . انظر مجمع البحرين ٧٨/٢ وغيره . (٢) أصول الكافي ٧ /٣٩ باب مجالسة العلماء وصحبتهم حديث ٢ ، بلفظه .

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر ، وفي الأصل : نطقة .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٣٩/١ باب مجالسة العلماء وصحبتهم حديث ٣، بلفظه.

<sup>(</sup>٥) أُصُول الكافي ٣٩/١ باب مجالسة العلماء وصحبتهم حديث ٤، بلفظه.

وصايا عامّة في العشرة والمعاش .................. ٢٢٥

في نفسي من عمل سنة  $^{(1)}$ .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « إيّاك ومخالطة السفلة ؛ فانّ السفلة لا تؤول إلى خير »(٢) .

وقال الصدوق<sup>(٣)</sup> رحمه الله : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه :

منها : أنّ السفلة هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه (٤) . ومنها : أنّ السفلة مَنْ يضرب بالطنبور .

ومنها : أنَّ السفلة مَنْ لم يسرَّه الإحسان ولم تسوؤه الإساءة .

و[منها: أن] السفلة من آدّعي الإمامة وليس لها بأهل.

وهذه كلها أوصاف السفلة ؛ من آجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب آحتناب مخالطته .

نعم، إنْ رجوت من مجالسة العاصي والدني إصلاح حاله، وتهذيبه من رذائل أخلاقه، من دون أن تكتسب منه عادة ردية، أو تتهم بين الناس بتهمة فعليك بني بمجالسته بمقدار يتوقف عليه إصلاحه، فإن الرجل كلّ الرجل ليس مَنْ أدَّب نفسه فقط، ونجّاها من النار، بل مَنْ أدّب غيره أيضاً، ولذا جُعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائه،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣٩/١ باب مجالسة العلماء وصحبتهم حديث ٥، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) [الكافي ٥/٨٥ حديث ٧، والتهذيب ١٠/٧ حديث ٣٨].

<sup>(</sup>٣) [من لا يحضره الفقيه ١٦٤/٣ ذيل حديث ٣٦٠٥].

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ما قيل له.

وآكد الواجبات ؛ لما فيهما من تأديب الغير وإخراجه من العصيان إلى الطاعة ، وإنجائه من النار .

وإذا أردت بني ! \_ رزقك الله خير الدارين \_ التزويج ، فعليك علاحظة نسبها ، فإنّ منها يكون الولد ، وإنّ الوعاء واللبن كلاهما يؤثّران في الولد ، وعليك بمراعاة الصفات المحمودة شرعاً .

وعليك \_ بعد إحراز سلامة نسبها من أسباب العار ، وإيانها وتقواها \_ إحراز جمالها حتى تستغني بها عن غيرها ، فإنّ جمال المرأة يوجب أنس الخاطر ، وقطعه النظر عن غيرها .

وما ورد من المنع من تزويج المرأة لمالها أو جمالها ، فـإنّما المراد بـه مراعاتها من دون مراعاة الدين ، وإلاّ فلا شبهة في أنّ آختيار الجميلة \_بعد إحراز دينها وتقواها \_أحسن ، كما لا يخنى على من راجع الأخبار(١) .

وقد كان حبّ النبي صلّى الله عليه وآله لعائشة لجمالها !! .

وكذا لا بأس باختيارك لذات المال والثروة ، إذا كانت ذات دين صالحة تقيّة ، وكان مالها من حلال ، وكانت ملتزمة بأداء حقوق أموالها .

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٧/٣ باب ٢١ حديث ٤ [ط ج ٣٧/١٤] عن الرضا عليه السلام، عن أبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن تكون حسناً ».

وحديث ٥ عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: « ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر الى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن ».

وفروع الكافي ٣٢٤/٥، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « أفضل نساء أمّتى أصبحهنّ وجهاً ، وأقلّهنّ مهراً » .

بل عليك بنيّ باختيارها سيّا إن كنت فقيراً ، فـإنّ مـالها قـد يـنفع أولادها ، ويعين على آشتغالهم بطلب العلم ، فإنّ من له كفاية يقدر عـلى طلب العلم أحسن من الفقير المعدم ، ولكن لا يفوتك التقيّد بقيدي الديانة والنجابة .

وإيّاك وآختيار الملية المستحدثة النعمة ، فإنّها لما ها وآمتلائها فقراً ربّا تتكبّر عليك وتستصغرك ، فتكون في محنة وبلاء ، ولذا يكره القرض من مستحدث النعمة (۱) ، وإذا دار الأمر بين المليّة المستحدثة النعمة ، والنجيبة الفقيرة ، فعليك باختيار الثانية ، فإنّ أحشاء المستحدثة مملوّة فقراً ، ولذا قال الشاعر :

مستحدث النعمة لا يـرتجئ أحشـــاؤه ممــلوّة فــقرا وقال الشاعر الفارسي:

نعيم زاده چه مفلس شود بر او پيوند

درخت چونکه تهی گشت بارور گردد

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ٥/١٥٨ حديث ٥ عن أبي عبدالله عليه السلام انّه قال : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلاّ من نشأ في الخير » ، وقريب منه حديث ٨.

وحديث ٤ عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان لأبي عبدالله عليه السلام من رجل طعاماً، فألح في التقاضي، فقال له أبو عبدالله عليه السلام: «ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان».

## لئيم زاده چه منعم شود از او بگريز

## که مستراح چه پرگشت گنده تر گردد (۱۱)

وعليك بستر زوجتك وبناتك وسائر حرمك بالبيوت ، ومنعهن من الخروج إلا بقدر الحاجة والضرورة ، لأن المرأة لضعف قوه تمييزها ، إذا أزدادت معاشرة مع النساء ، وخروجاً من الدار ، فسدت ديناً ودنياً ، ولذا ورد الأمر بستر عيمن بالسكوت ، وعوراتهن بالبيوت (٢) .

وعليك بنيّ بتربية أولادك ذكوراً وإناثاً من الطفولة بالآداب الشرعية والعقلية ، ولا تَقُلُ : هو طفل غير مخاطب بخطاب الله سبحانه .. ! فإنّ الطفل إن لم يؤدّب من بدو الأمر لم يمكن تأديبه بعد الكبر ، ولقد أجاد من قال :

اضرب وليدك تأديباً على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم فرُبّ ضرب يؤدّي الترك منك له إلى الجراح لدى رشد وفيض دم وعليك بتعليمه معالم الدين وأحكام ربّ العالمين من الطفوليّة ، فإنّ ما أنتقش في الخاطر عند الطفولية لا يزول ، وعَلِّمْه بعد ختم كلام الله الجيد

<sup>(</sup>١) [وحاصل ترجمته هو: ان ابن النعمة حيث اصبح مفلساً فاشدد علاقتك به وارتبط به ، اذ ان الشجرة اذا أوبرّت زادت نمواً ورشداً ، اما ابن اللؤماء ومستحدثي النعمة فاهرب منه ما استطعت ، وذلك فيا اذا اقبلت عليه الدنيا ؛ لانّ البالوغة كلّما كثر ما فيها من القاذورات زادت ريحها نتناً ].

<sup>(</sup>٢) الوافي ١١٨/٣ من كتاب النكاح قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « النساء عــيّ وعورة ، فاستروا العورات بالبيوت ، واستروا العيّ بالسكوت » .

كتاب الحسنية (١) ، وكتب معجزات الأئمّة عليهم السلام حتى يعجن قلبه بحبّهم عليهم السلام ، ولا يكون تشيّعه عن أتّباع الآباء ، بل بالبرهان .

ومن أهم ما يلزمك في أدب الطفل أن تمنعه من الخروج من الدار وحده ، واللّعب مع الصبيان في الشارع ، بل آمنعه من مخالطة الأطفال مها أمكن حتى في الدار ، فإن طبعه سريع الاكتساب ، فربّما يكون خليطه ذا عادة سيّئة ، وطبيعة مرجوحة فيكتسبها منه بسرعة ، حتى أنّه إذا بدأ بطلب العلم آمنعه من معاشرة أمثاله فضلاً عمّن هو أكبر منه إلا بقدر تعلّم العلم ومذاكرته ، وليكن طلبه ومذاكرته في موضع يكون [معه] ثالث يتقيّد منه ، ولا يسعه تعلم طرق الشيطنة والفساد من جليسه .

وإنمّا ذكرت هذه الفقرات لك بعد التجربة ، فإنّ جليسي ومَنْ كنت أتذاكر معه في الطفولة كان صالحاً أبن صالح ، فلم أتعلّم منه شيئاً من الفساد إلاّ أنّه عوّدني بشرب التتن ، فلمّا كبرت ندمت حيث لا ينفع الندم ، حيث إنّي لما شعرت بضرره وأضعافه وتركته ، أصابني من تركه ضرر أعظم ، فعدت عليه من حيث إنّ المزاج قد تعوّد بهضم الطعام ودفع

<sup>(</sup>۱) [الرسالة الحسنية في الامامة ، وهي رسالة مشهورة جيدة نفيسة في مسألة الامامة ، تنسب إلى بعض الجواري من بنات الشيعة مسهاة بهذا الاسم في زمان هارون الرشيد يظهر منها انها كانت فاضلة عالمة بصيرة بالاخبار والآثار .. ولعلها من اخراج بعض العلهاء ، واحتمل في الرياض نسبها الى ابي الفتوح الرازي ، وقيل : كوكين ، الشيخ ابراهيم بن ولي الله الاسترابادي ، وقيل غيرهما . وقد ترجمة الى الفارسية ، ويقال لها : الرسالة الحسنية في الاصول الدينية . انظر رياض العلهاء ١٥٩/٢ - ١٦٠ ، و٥/٢٠٥ واحيان الشيعة ١١٠/٢ والذريعة الى تصانيف الشيعة ٢٠/٧ رقم ٩٠].

الرطوبات الزائدة بمعونته ، فبتركه يهيّج الرطوبات وأورث المرض .

وإيّاك بنيّ وأن تعوّد الطفل بالدرهم والفلوس، وتعطيه إيّاه، وتفهّمه مصرفه، فإنّ في ذلك مفاسد عظيمة لا يلتفت إليها إلاّ مَنْ جرّب ذلك، فإنّه إذا فهم فائدته تعلّق قلبه من الطفولة به، ولم تخرج تلك العلقة من قلبه، فيكون محبّاً للمال وزخرف الدنيا، مضافاً إلى أنّه ربّما لا يجده فيلتزم في تحصيله بكلّ طريق ممكن، فيقع في المفاسد العظام.

وإيّاك بنيّ ثمّ إيّاك وتعويد الطفل ـ ذكراً كان أو أنثىٰ ـ بـالجيّد من المأكول والملبوس ، لأنّه إذا أعتاد بهما ولم يساعد الزمـان إلى الالتزام بما أعتاد به كان في كدر ، بخلاف ما لو أعتاد بـالوسط أو الأدون ، فـإنه إن تيسر له أجود منه كان مسروراً .

ومن أهمّ ما يلزمك بنيّ ! أن تزوّج أولادك في أوّل البلوغ ، تصون بذلك دينه وعرِضه .

وإيّاك أن يمنعك الفقر من ذلك .

وأراكِ عاقاً عليّ إن لم تمتثل ما أمرتك به ، وأرى روحي لا تـرضى منك إن خالفتني فيه ، غايته عند الفقر الإتيان بالميسور ، ولا أقلّ من أن تمتّع له امرأة فقيرة يكتني بها إلى أن ييسّر الله سبحانه عليك أو عليه .

وتلخيص المقال في وصاياي ولبّها إعمال الفكر دائمًا في أمورَي المعاد والمعاش ، وأختيار الراجح شرعاً وعقلاً ، مع ملاحظة العواقب ..

وفّقك الله \_ تعالىٰ \_ لما يحبّ ويرضى ، وجعل مستقبل أمرك خيراً ممّا مضىٰ .

وقد آل الأمر بي إلى هنا بعد الساعة الثامنة من ليلة الأحد سابع شهر جمادى الأولى سنة الف وثلاثمائة وأربع وعشرين ، حامداً لله تعالى مصلياً على النبي الأمين وآله الغرّ الميامين ، لاعناً أعداءهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين .

#### \* \* \*

تم كتاب مرآة الرشاد في الوصية الى الأحبة والأولاد، ويتلوه كتابه مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال.

والحمد لله وحده وصلى الله عليه من لا نبي بعده وآله الطيبين الطاهرين.

نمّقه العبد الآثم الجاني احمد بن الشيخ محمد حسين الزنجاني غفر الله لهما ولوالديهما في ١٣٤١ هـ.

وقد فرغت من التعليق على هذا السفر الجليل وتصحيحه وذكر مصادر أحكامه ليلة الثالثة والعشرين من شهر الله تعالى ١٣٨٤ هـ.

وأنا العبد الفاني محيى الدين نجل فقيد العلم والتقى آية الله العظمى المؤلف قدّس سرة ونوّر ضريحه ، ووقّتنا للاقتداء بسيرته وسيره ، بمحمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين

|  |  | o ŝ |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

### المصادر

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) نهج البلاغة \_ محمد عبده \_ بتعليق محمد محي الدين عبدالحميد \_ مصر .
  - (٣) اصول الكافي \_ الكليني \_ ايران .
  - (٤) فروع الكافي \_ الكليني \_ ايران .
  - (٥) روضة الكافي \_ الكليني \_ ايران .
  - (٦) وسائل الشيعة \_ الشيخ الحر العاملي \_ ايران عين الدولة .
  - (٧) مستدرك وسائل الشيعة \_ الشيخ ميرزا حسن النوري \_ ايران .
    - (٨) تفسير مجمع البيان \_ الطبرسي \_ صيدا .
    - (٩) تفسير الصافي \_ ملا محسن الفيض \_ ايران .
    - (١٠) تفسير التبيان ـ الشيخ الطوسي ـ النجف الاشرف .
      - (١١) تفسير البرهان ـ البحراني ـ طهران .
    - (١٢) تفسير مرآة الانوار ــابي الحسن الفتوني المتوفى ١١٣٨ هـ.
- (١٣) تنقيح المقال في علم الرجال فقيد العلم والتقوى شيخنا المؤلف (ره) ـ النجف.
  - (١٤) بحار الأنوار \_المجلسي \_كمپاني طهران .
  - (١٥) مجموعة الشيخ ابو فراس ورام ـ طهران .
  - (١٦) جامع السعادات \_ النراقي \_ النجف الاشرف.
    - (١٧) ثواب الاعمال \_الصدوق \_ ايران .

- (١٨) المحاسن \_ البرقي \_ طهران .
- (١٩) مجمع البحرين \_ الطريحي \_ افست ايران .
- (٢٠) الاثني عشرية في المواعظ العددية \_ النجف الاشرف.
  - (٢١) منهاج النجاة \_ الشيخ ملا محسن الكاشاني \_ ايران .
- (٢٢) ترجمة الكلمات القصار للرسول الأعظم ﷺ \_ طهران طبع وزارة الاوقاف .
- (٢٣) شرح كتاب شهادة الاخبار \_ تاليف القاضي عياض \_ طبع جامعة طهران .
  - (٢٤) ديوان ابي العتاهية ـ الشاعر المعروف ـ مصر .
    - (٢٥) مشكاة الانوار \_النجف الأشرف.
      - (٢٦) الصحيفة السجادية \_ طهران.

... وغيرها .

### إعلام وتذكير

حمدك اللهم على ما وفقني لطبع هذا المؤلف الجليل والتعليق عليه، وثبت مصادره، وارجاع مفاهيمه إلى احاديث أهل بيت العصمة والطهارة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولقد حاولت ان اوفق بين مباحث الكتاب والمنهاج العقائدي فيا يرجع ويخص الانبياء وقداستهم، وعقيدة الامامية بهم، ثم اعرضت عن ذلك لئلا يخرج الكتاب عن طوره، وذلك في قصة أيوب عليه السلام وغيرها، وأثبت ضبط الحديث، ومن الله أستمد المعونة والتوفيق لانجاز طبع أجزاء (مرآة الكمال) قريباً عاجلاً، ويقبل عملي هذا، ويخلص نيتي وينفعني به يوم الفقر والفاقة، كا وعزمت على تجديد طبع أهم كتاب في علم الرجال وأوسعه وهو (تنقيح المقال في علم الرجال) تاليف شيخنا آية الله العظمى فقيد العلم والعمل والبحث والتحقيق علم الرجال) تاليف شيخنا آية الله العظمى فقيد العلم والعمل والبحث والتحقيق الاسهاء والحوادث وارجاعها إلى مصادرها الوثيقة، والتعليق على كل موضوع فيه الاسهاء والحوادث وارجاعها إلى مصادرها الوثيقة، والتعليق على كل موضوع فيه عتاج الى توضيح وبيان، ودرج من سقط من قلمه الشريف من الرجال، مع ترجمة حاهم باختصار، ومن ثمة التعرض للنقود الواردة عليه مع الرد أو القبول.

واني أتقدم بالطلب الاكيد ممن استقرى هذا السفر العظيم من طبعته الاولى وعثر على ملاحظات \_ من أي نوع كانت \_ أن يرسلها الينا لتسجيل في الطبعة الجديدة مشفوعة بالشكر والدعاء من نجل المؤلف .

١٣٨٥ هـ النجف الأشرف

محيى الدين المامقاني



## المحتوي

|    | قدمة الطبعة الثالثة                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧  | قدمة الطبعة الثانية                                                   |
| ٩  | ادة تاريخ تحقيق الكتاب                                                |
| 17 | يباجة الطبعة الأولى                                                   |
| ۱۳ | لصفحة الاولى من الطبعة الاولى                                         |
| ١٤ | لصفحة الأخيرة من الطبعة الاولىٰ                                       |
| 10 | تصدير المؤلف                                                          |
| _  | لفصل الاوللفصل الاول                                                  |
| ۱۷ | نبذة يسيرة من الادلة على اثبات الاصول الخمسة (التوحيد)                |
| 22 | اثبات النبوة العامة                                                   |
| 37 | أثبات النبوة الخاصة                                                   |
| ۲٥ |                                                                       |
| 77 | اثبات المعاد                                                          |
| _  | الفصل الثانيالفصل الثاني                                              |
|    | الحث على طاعة الله سبحانه والتحذير من معاصيه وصرف العمر فيما لا ينبغي |
| 79 | و و صابا أخر                                                          |
| ٣٠ | روت المنع من الكسل واضاعة العمر                                       |
| ٣٤ | الوصية بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات                                   |
| ٢٤ | الحث على حفظ اللسان                                                   |
| ٣٩ | الحث على محاسبة النفسا                                                |
| 1  | الحث على مراقبة النفس                                                 |
| 1  | الحث على التفكّر                                                      |
| Υ. | الكن على الطنب والشعر والرحد                                          |
| ٨  | مراتب الصبر وانواعه                                                   |
| ۱۳ | الحث على التوكل                                                       |

| مرآة الرشاد | ۲۳۸                                     |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٧١          | الحث على القناعة                        |
| ٧٦          | الحث على الحياء                         |
| w           | الحث على حسن الخلق                      |
| ۸۱          | الحث على الحلم والعقو                   |
|             | النهي عن الغضب                          |
|             | مسكّنات الغضب                           |
|             | الحث على الانصاف والمروة                |
|             | الحث على الوفاء بالوعد                  |
|             | الحث على السخاء                         |
|             | النهي عن البخل                          |
|             | الفصَّل الثالث                          |
|             | جملة اخرى من الوصايا                    |
|             | النهي عن حب الدنيا                      |
|             | الحث على التوسل بأهل البيت عليهم السلام |
|             | الحث على اقامة عزاء الحسين عليه السلام  |
|             | الحث على زيارة الحسين عليه السلام       |
|             | الحث على اكرام الشيوخ والعجائز          |
|             | الحث على اكرام الوالدين والبرّ بهما     |
|             | الحث على اكرام الفقهاء                  |
| 1.9         | لزوم اكرام الذرية الطاهرة               |
|             | الحث على صلة الرحم                      |
| 110         | النهي عن قطيعة الرحم                    |
|             | الحث على الاقتصاد في جميع الامور        |
|             | وجوب مخالفة الهوئ                       |
|             | الحث على الوصية                         |
|             | الاشهاد في الدين                        |
|             | الحث على ذكر الله تعالى في جميع الحالات |
|             | <u> </u>                                |

| ٢٣٩                                    |                                     | المحتوى         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                        | ى الاستغفار والذكر                  |                 |
|                                        | ذكار                                | -               |
|                                        | ى قراءة الدعاء والقرآن              |                 |
| ١٣٠                                    | ى كونه متطهراً دائماً               | الحث علا        |
| ١٣٤                                    | ى الاتيان بالفريضة في اول وقتها     | الحث علا        |
| ١٣٥                                    | -<br>ى الالتزام بالنوافل            | الحث علا        |
| ١٤٠                                    | ى مراجعة الاخبار والمواعظ           | الحث علا        |
| 181                                    | ن الشبع وكثرة الأكل                 | النهي عر        |
| 188,                                   | ن كثرة النوم                        | النهي عر        |
| ١٤٣                                    | ن كثرة الضحك والمزام                | ۔<br>النهی عر   |
| 180                                    | ن الرضا بقتل مؤمن                   | ۔<br>النهي عر   |
| 187                                    | ن الغيبة والبهتان                   | النم ع          |
| 187                                    | ن الحسد                             | النهي عر        |
| ۱٤۸                                    | ن الاعتراض على الله سبحانه          | النهي عر        |
| 189                                    | ن الكذب                             | النهي عر        |
| ١٥٠                                    | ن الشماتة                           | ء<br>النهي عر   |
| ١٥٠                                    | ن مقسعات القلب                      | النهي ع         |
| 101                                    | تن الكبر والغرور                    | النهي عر        |
| ١٥٤                                    | لى التواضعلى                        | الحث عا         |
| 107 701                                | ن الاستحقار لشيء                    | النهي عر        |
| 10V                                    | -<br>ن الحرص ن الحرص                | بي<br>النهي عر  |
|                                        | ن العُجب                            | -               |
| 109                                    | -                                   | بي<br>النهي عر  |
|                                        | ن القنوط والامن من مكر الله سبحانه. | بي<br>النهي عر  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | لى التوبة                           | . بي<br>الحث عا |
| 179                                    | ى ت.<br>مبادرة الى التوبة           | لزوم الد        |
| ١٧١                                    |                                     | الصبر .         |
|                                        |                                     |                 |

| مرآة الرشاد | ٢٤٠                                |
|-------------|------------------------------------|
| 1VE         | شرائط الفقر الممدوح                |
| ١٧٨         | اجتناب مورثات الفقر                |
|             | الفصل الرابع                       |
| ١٧٩         | الحث على طلب العلم                 |
| ١٨١         | بيان فضل العلم وآدابه              |
| ١٨٩         | قصد القربة في طلب العلم            |
|             | آداب وصفات العالم والمتعلّم        |
| ۲۰۳         | الحث على طلب الفقه من العلوم       |
| ۲۰۹         | النهى عن الفتيا والرئاسة الالضرورة |
|             | -<br>ما يخاف على العالم:           |
| ۲۱۰         | ١_القضاء                           |
| Y11         | ٢ ـ الخيانة                        |
| ۲۱۳         | ٣ ـ التسرع في الفتويٰ٣             |
|             | ٤ _ حب الجاه                       |
| ۲۱۰         | ه ـ التزوير                        |
|             | الفصل الخامسالفصل الخامس           |
|             | الوصايا الراجعة الى امور المعاش:   |
| Y1V         | السكنا                             |
| ۲۲۰         | المسكنا                            |
| <b>YYY</b>  | اللباسا                            |
| YYT         | الجليسا                            |
| YY7         | الزوجة وصفاتهاا                    |
| YYA         | العشرةا                            |
| YYA         | الاولاد وتربيتهم                   |
|             | المصادرا                           |
|             | إعلام وتذكير                       |
|             | المحتويٰا                          |
|             | <del></del>                        |

